# DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

3913

CALL NO. 915.69

Fed

D.G.A. 78.







TROBENQUE ET FRIMA IN DISCORDIA SEMPRE STRINGUE CERA ABEST À SELEUCIA PARTHORIN M PROPITE. Towns

# SYRIA

AN HISTORICAL APPRECIATION

## ROBIN FEDDEN

3913

Syria is a land of blessing, a country of cheapmess, abounding in fruits, and peopled by holy men,

A TENTH CENTURY TRAVELLER



915.69 Fed

ROBERT HALE LIMITED 63 Old Brompton Road London S.W.7 First published August 1946 Reprinted June 1947 Revised edition February 1955

By the same author: The Land of Egypt, 1939 Crusader Castles, 1950

PRINTED AT THE ALDINE PRESS LETCHWORTH . HERTFORDSHIRE

#### PREFACE

co-operation of the authorities in Syria and the Lebanon, to whom I am deeply grateful. I wish also to thank the following for their help and advice: Monsieur R. Demonts, Monsieur J. Gaulmier, Professor T. S. R. Boase, Professor A. Guillaume, Monsieur Daniel Schlumberger, Monsieur Fady Bustros, Professor H. S. Deighton, and above all Mr Albert Hourani to whose wide and various knowledge of Syria I am deeply indebted.

I also wish to thank those who have allowed me to use their photographs, and in particular A. Costa who is responsible for all the illustrations with the exceptions of Nos. 2, 8, 11, 15, 22, 24, 26, 27 (by courtesy of the Antiquities Service at Beyrouth); Nos. 12, 21, 29 (by Lee Miller); No. 4 (by Mr John Gough); No. 5 (by Lieut.-Colonel T. Clarke); and No. 23 (by Mrs Wrinch).

LONDON 1955

His daylor Book Agenly 1 Delle 27

| CENT     | RAL         | ARCH               | AEOL       | .OGIGA              | ML |
|----------|-------------|--------------------|------------|---------------------|----|
| Li       | BRAR        | Y, NE              | W DE       | LHI.                |    |
| Acc. D   | 6. 34       | 713                |            |                     | -  |
| Dan      | 31 -        | 12.                | 55         |                     |    |
| Call M   | 91          | 5.69               | 1 F        | e d                 | -  |
| WHILE AT | Mark Street | AND DESCRIPTION OF | - Bearings | of some such policy | -  |



#### CONTENTS

PREFACE V

I INTRODUCTION:

II THREE TOWNS 8

III PHOENICIAN COAST 40

IV THE ROMAN PEACE 64

VARIVER AND BYZANTIUM 92

VI BEDOUIN AND DESERT PALACES 121

VII CRUSADER CASTLES 146

VIII TURKS, TRAVELLERS AND THE MOUNTAIN 172

IX THE CONTEMPORARY SCENE 205

BOOKS 225

APPENDIX: ON TRAVEL IN SYRIA 231

INDEX 237



#### **ILLUSTRATIONS**

#### The runs of Palmyra Frontispiece

#### BETWEEN PAGES 84 and 85

z A Beyrouth Suk

2 The Great Musque Damascus

3 The courtyard of the Great Mosque

4 The besieged Convent Sednaya

5 Eighteenth-cent my stonework at Aleppo

6 Tae Aleppo Citadel tile Sar (cen Gate)

7 The harbour at Sidon

8 The island of Ruad

9 Baalbeck

16 The Mosque at Banlbeck

zz The approach to Palmyra

ra Palmyra at sunset

13 Palmyra san't ind acanthus

74 The Euphrates from To Jesett escarpment

15 Resafa from the air

16 Resafa: the north gate

#### BETWEEN PAGES 248 and 149

17 Stonecarving at Kalat Seman

18 The so-co led B phistery at K ant Seman

19 The Menaristes the Syrian carnel corps

20 Bedown woman

ar Nomad family

22 The horses, ne' forbications of Raqqa

23 Interior of the Cat ledral at Tortosa

24 Krak of the Knights (aenai view)

25 Krak, showing the concentric fortifications

26 The Castle at Masiaf
27 The water wheels of the Orontes
28 Lebanese weaver
29 The 'Mountain'
30 Goatherd in the High Lebanon
31 Lebanese cedars
32 An Alawi bride

### SYRIA

\_\_\_ <b----



#### CHAPTER I

#### INTRODUCTION

nermal things happened a sand of produces of rare concadences in time and of curious objects in space. They had some excuse for doing so. The rapid growth of religious tastas and frenzas, each with an attendant crop of miracles, and queer natural phenomena observed under the snows of Mons Librarias or in the deserts had given the country a strange and provoking reputation. Not least there was the enigmatic Syrian Goddess, of many forms and names. Ishtar, Ashtoreth, Astarle, whose rites and person fascinated the Mediterranean world.

Syria today - and this must be emplasized has not lost its strangeness. The pleasure which the sensitive traveller finds in Byblas, Palmyra or the dead Byzantine towns is continually sharpened by a sense of the curious and the umisual. This sense does not operate only, or even mainly, in the past. The Adon's River star runs blood red to the sea, and the contemporary scene at pears, with a little perception and goodwill, as strange as anything the Remans woncered at There are many of those surprising paxtapos tions which the much of time is so well able to produce sky tracks beside the veders of Lebanon parameant sheeks shooting gazede from Ford motor cars, Ortoolex monks in a monoton monastery astening to the intantations of Bing Crosly. the hammer and sickle none thousand feet up on the Temple of Baal Hermon Other things bear the mark of a strangeness altogether different. In an isolated village they still practise commandly those rates. ( Ast, rie on when the sensual goddess insisted and against witch the early church so e-quentry declumed Not long ago in the Alaw, terrst ity a fat handit, heraided by signs and woncers appeared as the last incornation of the derty, and the peasantry were bed for the jealous got a Every night in Beyrouth an old woman who has been lead several years strugg as from 2 SYRIA

her cerements is seen coming at sanset along the cobbled street in front of the wharves, and later sings brench sough behind the bar in a packed bolte. A wag brues the bald skull and lace-work gloves cover the harves. The eyes are glass. The face is nothing but a structure of bone. Yet every gesture is exquesite, and has the perfection of something exactly remembered. She sings salacious songs that the early twenties knew but death takes the salt from the esprit Gauloin. There is no bawdry without blood. The words change their meaning, propable enough in the throat of a living person, in hers they are effected. The people, crowled against the bar and crowded at smaky tables, of eer themselves hourse for her, having heard they hardly know what,

Again farther south in the vibage of Djoun, there is a boy who assumes the shape of a faun though this fewer travellers have seen for the metamorphosis is temporary and only occurs in the depth of the summer heats. The ragged boy who sprouts the horns is about fourteen and few of the villagers appear to be aware of his curious dual nature. There is indeed at first sight nothing remarkable about him though traveliers who have witnessed the metamorphosis claim to have been struck from the first by the rather elongated shape of his ears, and by his legs, abovernally hairy for an adolescent. The boy goes by the name of Ahmad and has assumed the role of guide to the few strangers who in the course of the year penetrate to Djoun to visit the house and tomb of Lady Hester Stanbope.

The manor where Chatham's granddaughter made her head paarters, now a tumbledown half-deserted farm, hes across-country some twenty minutes from the vittage. The path, such as it is, win Is among olivetrees and boulders. Since, owing to distances, it is aimost impossible to arrive at Djoun except in the deldrons of noon or the early aftern an, there will be hardly a breath of air, not a man in the fields, and only the monotonous griding of the cicadas. The curney out is niever that enough. It is only when the stranger turns from the empty rooms where Lady Hester with her imperturbable dignity received native homage and the suspicious emissaries of the West, and emerges into the sudden but similarly that the possibility of the curious begins. Alonad suggests an alternative route back. There is no path he says, but the way is shorter. He points eastward. With only a steep raying between, Dio an sleeps in the sun, a bare half mue away. The traveller lighed down that hillside in the white stillness of the afternoon, has soon gone too far to retrace his steps, the walk has become a mountaineering descent, and return is impossible. It is at this point that his guide begins to change.

3

The traveller notes at first only the changed en gmatic smile with which the boy watches his progress and the amazing bird like ease with which Le lists from rock to rock now jest in the shade now beck made from a well of sur ight thatty feet below. The ascent up the other wide of the tayase to Dipun is even I nger and tougher. It is there that the traveler, werring his way through the rocks and serub, finds the head with rul mentary home stating down at him. He looks again and knows he is training with a fain. I com that point accounts vary, and are naturally suspect since no traveller is akely to remain of perior in such care imstan es Sorie acras ts have been published in learned journals, and some are augot, shabie. On one or two peants there is anautinity, the borns which appear to be about four mobes in length spring from the hair just above the forehead and in front of the attac same cap which the faun boy, ake many of the peasants habitually wears, again, the saky legs and haunches and the houses are apparently regrable to the eastern wad goal ( abre accugrus) and not to the domestic variety. The experies ce always ends in the same way, when the traveller reaches the bultop and sinks exhausted on the level ground, Ahmad is satting quietly on a boulder Saatiskir, 'very steep the says with an expressionless smile. The visinge des a stone sithrow away

The currous and the strange persist in Syria and the traveller will find them for himself and in the degree that he wishes. This book is not about them. Nor is it about the far people, the reed men on the Early rates who build their cuts like birds, the camel men whose tents are made of hair and who chew the cud, testy as their beasts, the men who live in the nand-built bechive vallages around Aleppo and give you goats, mak in leather bowls, the men who have in cases. Nor is it about the nearer people the merchants with three thousand years of chaffering behind them, the new basiness men, the coffee drickers who talk their politics, the veiled gnosts of Hama and Damase is the Maron te præsts in their eyries and the diales of Beyrouth, tight happed in Fure pean reach-medowns. Acr is it about the Syrain peasant, the perential filling Syrains who, as the Allied columns in 1941 roiled across the Hauran plain towards Damascus, danced their harvest dance upon the last span of a dynamited bridge of livious of the West and uninterested, conscious only that once again their neagre crops were in Nor es it the fascinating book that might be written about the landscape with its flora an I hading the Orentes soil red as blood, the disty Hauran the green huden valley of Mary Him, the scopar is in the Asawi Monutains, the pin-tured grouse, the rediculous jerboa, and the affronted bustard

**₫** SYRIA

the black and scarlet tulips and the grape hyacinths of the desert spring, Rosa phoenicia, the grey is an Crocus damascenus which the Bedouin use for food, or the rare sea-layender known only from the Palmyra take

All over Syria there stand in the deserts in the mountains along the shore, astonishing and remarks menuments which dispute with the people and the natural world the foremost place in the Syrian scene. This book is mainly about these monuments and the way in which they have accumulated on Syrian sou in the strainfeations of time. The book attempts quite simply to relate them to their background and in doing so to answer the questions which normally arise in the mind of the inquisitive traveller when faced with the ruins of piaces such as Ruad, Baalbeck the Casis of Resala and the castles of the Crusaders. The approach is chronosocical and each stratum of history with its embedded monuments is taken in turn, beginning with the Phoenician towns and ending with our own time.

Such a book includes much both of past history and present colour, and these serve to emphasize a point which it is essential to grasp if the nature of Syria's past and present is to be understood. Syria is a battleground Owing to its geographical position it is the area where for centuries the dialectic of the Near Fast and the West has been fought out in ideas and arms. Phoenician versus Greek, Greek versus Persian, Roman versus Parthuan Byzantine versus Arabo-Persian, Crusader versus Saracen. So it remains today. Syria has always been a frontier, the frontier and meeting point of Fast and West, and thus it has rarely known security. A stake between greater empires and greater forces. Syria throughout the millenniums of its history has en oyed only the briefest moments of independence, the briefest expressions as a kingdom. The temporary heyday of Tyre and Sidon in a thousand B.c., the Seleucid kingdom, the Umayyad glory of the seventh century. a bare fifty years of Hamdand power at Aleppo in the tenth such political emergences have been no more than punctuations in a long provincial history. Asexander the Great appointed as regent Abdolonymas, a gardener (or so the Anatomy of Melancholy maintains), the Abbasids brought realous neglect, the Fatimids incompetence, and the Maniel axes and Turks slow deat a with the twentieth century came the League Mandates. Even prospenty when it visited the country went usually hand in hand with mit licent exploitation, and syrian wearth was the product of Roman rule. Subject now to this power and now to that Syria in history has had no chance to find itself no chance to crystalize into an unambiguous and homogeneous form. It is a

kingdom that has rarely manused to exist. The boundaries are there as definite as any state could wish for the Tauris northward, the Enghrates to the east, the deserts to the south, and westward the sea but no sovereign state has ever permanent viried them. It is a prizzle which has never been put together, and thus the united picture has failed to emerge.

There is consequently no single Soman type or personal to. There have been continually the elements of soch a person and an obscure straining towards at, visit e for instance in the nationals of an artist of the Syrian teres es and the native twist white. Syria and as gives to the arts of the foreigner that there has never been the rounded to the ed where thence the intense variety of Syria has variety of facts outline, outline a separation with makes it so complex a place, and at the same time so becometing and so not by constructions.

It is because I the war ety that Syria is difficult to write about No. formula was cover it al. It is, inserver net start y that the Syro-I rien in merchant and the Bedoum steik, the Mar inde priest and the Armen an religiee, the Leyr ith intellectual and the Hauran peasant the mountain men and the men of the plain cannot be subsumed under one lead. Nature shell complettes the printern. Nine-It a send that shows over any a self-ted overthand the extra relinary variation between summer and winter temper, tures creates everywhere a totally different or nirv at each se son. Where you have a sea of flowers in April there is literally only desert sand in Just Even the thinks that are waleng the litters, and in the hinterland are itterly different and the very plats mantiply the confession less the less con can it or some odd reason Herm; and the Je sel Druze enjoy a Mediter ranean veretation while the just of Syria to s within the frame, Turanish plant zone typical of the desertion matrice of the Middle Last The writer theretire unless he is to qualify every statement must run the dancer of generalization both in speaking of the people and I the country (self I be present book runs this danger throughout it does so in the interest of breatty 8

Francisco as so excess we was a series of the control of the contr

6 SYRIA

The dialectic of East and West, that has so wrong Syria, has opented the country in turn either mainly towards the Mediterranean of towards the E is brates. For a thousand years of Graeco-Roman rule Syrum is ked west at was an integra, part of Mediterranean civilization, and its long coastane was intensely active. Pouries and geography were in harmony and the country prospered. The population was at least twice as large as in our own time and the area under cultivation inhuitely greater. Then came Islam and for a thousand years Syria turned eastward and taxed the deserts. The sea lapped in vain all ne the western lateral the ports silted up, and only the enterprise of a few Frankish merchants maintained the trade links with the Mediterranean world. Politics and geography were at variance, and the country little by I tile decayed 3 The path is of this decay will not cease to haunt the traveler as be expures the runs of the past Palmyra is a scrubby valage the aqueducts of the Hauran are waterless, the Byzantine towns and I may vad palaces are abandoned and only the bird seeve view of the aeri plane reveals the lines of the great Imperial roads. There is an intense meancloss in the Syrum harterand, and time and again the traverer will be led to reflect on the impermanence of all achievement. To attribute the decline of Syria and the atrophy of its life as the traveller might be tempted to do mainly to the influence of Islam would be altoget let we age Factors purely geographical and political played a major role Syria was simply turned the wrong way and the descendants of the men who invented the alphabet, explored the west coast of Africa, turned the Orontes into the Tiber contributed to the Greek anthongy, and oudt the great basilion of 5t Someon Styntes, were disorganized and impoveristed by the conscious political policy of a Persianized Bash lad by Mongel destruction, by neglect and incompetence from Care, and finally by the intransigent rule of the Turks.

The middle of the nineteenth century saw the beginning of a new era in Syrian bistory. The country painfully and at first slowly began to turn back towards the West to reintegrate itself into the Mediterranean orbit and economy. The process is stal a painful one, and though the economic advantages are palpagle, the social and crutural dislocation is enormous. Western techniques, thought processes, clothes, have all invaded the life of Syria, and will continue to do so in ever greater measure. In spite of a vigorous political nationalism. Syria again looks

It is symptomatic that today brile grows in the deserted and deserte steppe between 11 ms and a moral, where in the ford contary the hope of that an maintained an arm of that yith the same it sops upon the product of the country during an operation of several months.

westward. This volte face imposes a tremendous strain on the social and chatural structure of the country. How is the Syrian to preserve all that is fruitful in his Islamic culture when assimilating so much that rans directly counter to all that it stands for? How is he to evolve a stable framework of ideas, a dignified and decent way of life, from this amalgam of old and new? These are the problems which in Syria exceed in importance all others and which the thinking people of the country will have to solve in the course of the next generation. A situation exists that is appallingly difficult and complex, it calls for the greatest understanding and sympathy on the part of the West.

#### CHAPTER II

#### THREE TOWNS

HOUGH Beymuth, Damascus and Aleppo are the pivotal points of Syrian and Lebanese life, they have little in common. Each exerts its own influence, each claims for itself a special position, and each shows a strongly marked individuality.

For most travellers Beyrouth is their first contact with Syria and very beautiful it seems to one coming in from the sea. The mountains climb ther on ther into a blue sky, cave groves encircle the town with a belt of soft grey and, to the south of the promontory on which Beyrouth is so comfortably placed, spread grange sand-fulls dotted with clumps of umbrella pine 1 Seen from the sea, it is palms with which the town is sprink ed appear to sprout mysterio, sly from very stone, and there is an impression of galety and colour in the quays and houses that crowd along the foreshore while down the coast stretch pleasant bays where the waves break lazily on the sand and coves invite the bather. Not does a first acquaintance with the town disappoint. The gaiety and the colour do not di appear as you land. The streets are fu., of movement, the substate crowded, and there is a good-tempered clanging of trains. Delightful fruit stalls display an amazing variety from all the rich halisides around and amosing antique shops sell the usual medley of genuine and fake.

The natural setting of Beyrouth never fails to enchant. On some coasts the sea ends abruptly, defined and terminated by the shore. Not so here It is almost as if the Mediterranean grudging the strip of green between its waves and the mountains, extended its influence inland. From every window you look out to sea from every orchard and olive grove through wreaths of leaves you glimpse the inevitable blue. The warm chinging sea air washes in lazy tides across the cultivation to the

<sup>\*</sup> If ere is an odd agend that the pines were planted by the Emir Fakr-ed Din in the seven certh contary. This a quive antrue since the Crusaders built ships with timber from this same forest.

mountains' feet and excites the narrow coastal fringe to lush bewildering growth. Hibiscus, acadia, huge overgrown sunflowers, and the towers of grey-green eucalyptus that one the roads outside Beyrouth, bathe in the tidal air. No seed falls but it sprouts, and they are, in a sense, sea crops that the overloaded donkey carts ferry into the town. Above, the mountains climb, deaberate and stair like, steadily away from the sea's encroachment into the high clear air. Overhanging Beyrouth they are as mescapable as the sea. Constant yet changeable they are always there yet never twice the same, each change that the lay brings to their still flanks and snow capped summits afts the eyes with a new surprise and pleasure from the movement of the streets. Even on dark nights they remain present for the lights of Aley and the mountain valages shine in clusters too emphatic to be mistaken for the stars. Under a full moon the nine-thousand foot snows of Samme positively throb with light and hang so deceptively close that it seems you could almost stretch out your hand to them feel on your forearm the freezing air

These things Beyrouth has a ways had and can never lose yet the longer you stay in the town the more you feel that they are not enough. There is something missing and a sense of dissatisfaction grows upon you daily, perhaps to crystalize without your knowing why into an almost unbearable antipathy. It takes time to discover that the movement in the streets is superficial and the life firtitions, nothing stands behind it. Only chaffering thrives, only trade quickens, it is negotiations. arder that stirs the town and creates a semblance of living. When not in Alexandria, the Spirit of the Levant here makes its capital, and under its jealous rule the town prospers and languishes. It is hard to think of a more sudden change of air than you meet dropping from Aley to Bevcouth. Driving with your windscreen down, the moist sea our at a certain point strikes you like a wall of log. It seems incredible that you should be able to see through so heavy and palpable a vapour Indeed, for months at a time it is impossible to see Beyrouth in detail from the mountains above, a haze envelops the town and promontory, creeps even into the foct balls. The obscurity is symbolic of the change from the ascetic deserts beland, and the mountain villages, down into the masmic Levant. Rich and uncertain, heady and oppressive, the air blurs shapes and principles precludes clarity of action and thought But it drives trade it is the Leavy fuel in which the Levantine works. Under this haze enterprises spawn and coin turns rapidly. The obscure deal and the close contract burgeon into fertunes.

Any criticism of Beyrouth is also a criticism of the West, for the town

to SYRIA

is superficially westermized. Here, however, as elsewhere in the Middle East though our machines find no difficulty in actlimatizing themselves, our ideas are not in the same case. Further, though our machines are good, the level of our cultural exports is lamentably low. In the West a lack of taste and shieldly values are sometimes offset by traditional feeling and culture which temper the futuaty of the time. On the Levantine seaboard Turkish tradition and culture have been swept away pell mell by the sudden onset of twentieth-century technology and its currous novelties. We have uprooted an old culture but have not supplied a new Beyrouth is a town without a tradition. Neither the politicians who manipulate public opinion, nor the wealthy families who disregard it, are akely to provide one.

The Beyrouth of history hardly pierces through the commercial tegament of the twentieth century and the new prosperity of eighty years. A few dignified Turkish houses behind high walls are almost all that at first indicates a long and not altogether fortunate past. I sittler searching reveals little more than whispers of history. These however as everywhere in Syria and the Lebanon speak of layer on layer of Coviczofion Phoenican, Roman, Byzantine, Arab, Crissiler Turk and contractor in ferro-concrete, each of these has conspired to wipe out the record of his predecessors. The erasures have been said a successful. The excellent new museum, attempting to reverse the process of history, resurrects almost all that remains of the Phienman period and the great Roman leyday. The grubby mosque at El Khader, an an lent charel once dedicated to St George, preserves a rene of Christian antiquity and claims with quarming lack of evidence to celebrate the spot on which the saint siew the dragen. The Muldle Ages survive in the Great Misque where layers of plaster hide the fine capitals, and a large doorway pierces. what was not the apse of the crusader Carl edral of St. 1 if n the Exist ist It is in a sense sign heart of Beyrouth which of contact with its past that this, the town's most important mon ament, should rein in neclected

Beyrouth screat days came when Augustus favouring the Phietacian town of Berytus with the name both of his daughter and family, baptized it fults Augustus Felix and created it a Reis an colony. As it it en oved the usual colonial constitution and local government was in the hand of a senate who appeared the chief manistrates and among of er thinks attained for a quinquerinal census. Hereafthe the treat and his successors probably courting Imperial favour, proceeded to adorn the timb with temples and in the middle of the third century the Severagave it an Academy of Law which was to make it famous for three

hundred years and of which no trace now remains. Earliest of the law schools of the Empire - previously in Rome law had been tanget by private professors and the School of Constantinople was not founded until A D 425 Bey routh soon acquired an unrivalled prestige. Throughout the East, the cachel of a Beyrouth education came to be almost essential to young men ambitious of administrative office or scholarly regute. Studies were completed in a four years' course, later increased to five years. Students were privileged by exemption from taxes and military service, and professors can hardly have been discouraged by solaries amounting to two thousand pounds a year. Around the Academy grew up a typical university life with athletic clobs, clashes with a telerant police and inevitably in the fourth and fifth centuries brawls between Utristian and paganizing students. We know the names of the lost courches. St. Jude, the Church of the Virgin, the Caurch of the Resorrection - that the Christian students frequented, and have kept a description of the greatest of the lost lecture halls where, in a setting of marble and mosaic, they assembled to listen to the foremost parists of the Empire Gains Papinian and Upian - last of the great lawyers were among the Academy's many emment professors. The list of its brilliant scholars includes a large proportion of the talent of the East from the third to the sixth centuries theologians of the eminence of Gregory Tha marturgus Gregory Nazianus, and that warrang schismatic the Patriarch Severus writers such as Euseopis, the Eisterian of the early church, and Ammianus Marcellinus who recorded the life and wars of Julian the Apostate. It was not only a graduate s partiality that led the poet Normas to describe Beyreath as the source of ite the mother of cities, the home of equaty, and the bulwark of the law. The town a contribution to civilization was without doubt considerable. So Important had been the work of Gines Papinion and Upian that later prosts recommended that in doubtful cases their judgments should be regarded as decisive. Two Beyrouth professors sat on the Commission appended by Justiman to draw up the legal code which for fourteen centuries has inspired the legislation of the West. Not least it seems probable that through its actively Christian element the university played a part in bringing about much of the moderate legislation of the period such as the mitigation of the slavery laws,

In the sixth century it looked as though the glory of the fown and university were securer than ever before and that both might look forward to a long and prosperous future. The appalling earthquakes of A.D. 551 and succeeding years disposed otherwise. The shocks that

ta SYRIA

devastated the whole Phoenician coast were particularly catastrophic at Bear with, where tharty the usand are said to have nost their lives. The university never time from its ruins and the last professor whose name is known to us left the town in 4.0 555. With the ecupse of the university the town faced to recapture its former importance. The Mosam invasion found it not yet rebuilt, and only centuries rater did the commerce of the Itaman triting cities bring to the port something of its old prosperity Even so its fortines for a long time fluctuated flooring ing during the independence of efficient Lebanese enars such as Moment Bechir and the remarkable lake-ed-Din, and iosing ground at other times under the burden of Turkish neclect and obstruction. Paradox, cally enough this same Turkish administration finally assured the prosperity of the town and its gre-emmence up and down the coast, since it was as a result of the Christian massacres of 1800 that Beyrouth received a large inflax of propulation from the insecure mountain regions. After that date the commercial into rtance of the town grew steamy

It would be at post to leave Beyrout con the unkind and in some sense supert iai contrast that the travener discovers between the classical past and the Levant ne present Beyrouth in its prime was a university fown it remains such today. Be, and the commerce and the salons of the nch behind the tasteless goods that represent the worst the West can give a university town leads its autonomous ale and preserves its permanent values. Though not at first readily perceptible to the stranger, the ham mixing induence of Beyrouth's two universities - the Universit St Josep, and the American University - is a very real force and one that prows year by year. It is a upn of great good omen that the uch these is statut, ins are both the cute one of western capital and initiative they prise ce first-rate Syrian scholars. Many of these in due course serve with distinction on their respective academic bowes and carry on the work of the inversities as a need it is so describle that it should be carried on, by Syrians for Syrians. The Jesuit University of St. Joseph received can be al confirmation of its university status in 1851 Bet , its faculty of Theology and its more recently established Institute of Oriental Letters have a justly acquired reputation if artier, the university press more particularly with its pull a stancible total. archaeologica, and prodogical strictes, fuls a vital role in the interest ral life of the country. I in American University moved into Beyrouth from the country when 1868 I piler a series of remarkable presidents it has played, through its various hacusties, a tremendously important part in the formation of a cadre of men with the sense of social and moral responsibility which is so hardly come by in the Levant. With these two institutions, ies much of the fature of Beyrouth, and not only of Beyrouth, but of alt Syria, for it is to these universities that the most promising talent comes from all over the country. Farther, probably stimulated by these nuclei and the congenial atmosphere they offer, there has arisen in Beyrouth a group of poets, painters and winters who even if they represent, so far increan the way of useful interest than achievement are a hopeful sign. It is in its role as a progressive interection, centre for Syria and the Lebinon that the valuable inture of Beyrouth, lies It is a role of infinite possibility and one which most appropriately links the modern town to the creative period of its history. It may perhaps revive for Beyrouth in the Vid-ile East something of the begemony of thought once exercised by imperial Berytas.

Where the road from Beyrouth to Damascus strays across the desertic eastern slepes of the Ant.-Lebanon Mountains, and the landscape is at its barest a wilderness of stone and shale and san baked earth a slip of water hurrying between the rocks makes its almost miraculous appearance. The road to ows it and together they set off downly it. At first the water is little more than a precarious thread urging its way between and slopes. But as it moves it grows and fed by subterrapean springs it strengthens aimost momentay. The fringe of green along its banks deepens, and soon the stream is mistress of a narrow gorge like valley. But the burnt hills st a overhang it, it still trespasses in the desert. It is not long, however, believe brief orchards and meadows are wedged beside its banks spare trees mult ply into serried ranks of popular walnut and aider, branch touching branch makes a close packed sea of green. The gl the desert rocks std. sharply denne on e ther side the limit of its kingdom, the stream has become a small river. As the water races eastward down its twisting course, the stranger is aware of a jucer sense of apticipation. It is precipitate ourush, this strip of green pot ring down between the tills, must have some objective; such energy must in directise. It does With dramatic suddenness the imprise ring desert tills are at an end river and road cease to twist and hurry at e waters free flow out into the Ghoida the Oasis of Damascus.

Near this point of release there stands a cate restaurant above the road, which might well claim to be the most attractive spet in the Oasis. The waters there diverted from the main stream race along on different levels, and between these waterways stretches the café terrace shaded with huge mulberry trees and garlanded with vines. The spray of a

F4 SYRIA

waterfall cools the air and its sound blends with the long conversations to which wine and the discreet weather worn tables invite. The kitchen is itself a deagt the whitewast ed place, decorated with naive Utril esque wall paintings, the work of the proprietor. Ducks wad he in and out unconscious of intrading, and habitues are aways to be found smoking long. Furkish pipes. A porcelam chaim hangs above the door, whose influence and of tea y reigns over the promitive grad whence they carry out to you, in the shade of the garden hot kebaban skewers, and rounds of native bread. This is followed by write cheese and large succurent figs. With the waters running above and below you and spring into fount in busins at your feet of it is a fit spot in which to begin your acquesistance with Damascus, a city which has been so patently created and maintained by the acence and bounty of this single stream, the Barada.

The ancients not maptly called the Barada, the 'River of Gold, and Naman the Syrian was surely right to claim that for non-med cinal purposes at any rate the Rivers of Damascus were 'better than all the waters of Israel' The Barada very literally makes Damasous and its Oasis and the fortuitous nature of things comes home to you on reflecting that a few chance springs in the Anti-Lebanon have accounted for over three thousand years of history. Under a fine old bridge, which spring rains and the efforts of the authorities have as yet been unable to remove, the river flows on through gardens into the c is and the road runs beside it 1 It is necessary to insist on the Barada, since not only does it make possible the existence of the town, but contributes perhaps more than anything else to its particular atmosphere. 'As a man falls flat, says kinglake, 'face forward on the brook, that he may dripk and drink again so Damascus thirsting for ever hes down with ger hips to the stream and congs to its rushing waters. He complex manner in which this we dation is made to irrigate the town dates mainly from the Arama c. Rosons and Umayyad persons. Parcelled into seven streams, the river carries into streets and himses the serind of running water, and the energy of its hemmed course between the hals is spent in the coolness of grave basins. Water placed in tessellated poors, slopping into stone troughs gurking in worn concels spraying up into the sunlight of courty ares, is of the essence of Damascus. To water, many of the mosques owe half their charm and the private access part of their air of lessure and al and once. In an eastern country, pent in by deserts, there, is something deliciously extravagant about this profuse expense of so

<sup>1</sup> The hridge has now been destroyed

precious a commodity. Into the bargain this generosity of water is surprisingly and wonderfully cold whether to drink or trail your fingers in, and thus it cools inhumerable streets, and courts and merchants' houses. Even in the depth of summer the water retains the subterrinean chil of the springs, not so very distant, where it rose. To most parts of Damascus the waters of the Barada arrive by 'free flow'. But there are sections of the old suburb of Sadnych above the highest of the river's channels. The cuming with which succeeding generations have there raised the water, and led it on from building to building illustrates perhaps better than anything else the companionship of water and stone which in Damascus is so characteristic. From a channel of the Barada a wheel lifts the water to an aqueduct which feeds the enchanting thirteenth century Maristan of El Raimani, thence it passes to the Mosque of Mouy ed Din Sixteenth century), and hually is led away to the crowded sak of El Seiman, built in the seventeenth century.

In Damase is, unlike Bevrouth, history does not have to be pieced together from fragments or found in the pages of books. It exists in a profusion of monuments. Nor does that sad gap exist which, so often in Syrie, separates the ruins of a Roman or Byzantine past from the modern world. In Damascus, on the contrary, the coming of Islam maintained and increased the commercial and intellectual activity of the old Roman colony, and gave the town a special position and a special history, together with an architecture worthy of these. For most people indeed the interest of the town does not begin with the ancient city, Runmon's delightful seat' nor with the bibacal quarrels of Israel and Damascus, nor even with the Roman town wl-ch received the converted St Paul, but precisely with the coming of the Umayyads. Under these caliphs the town as the capital of the Islamic world enjoyed from the middle of the seventh to the middle of the eighth centuries a hundred years of incomparable splendone. Of this vivid century which so touckes the imagination, unfortinately I tile architecture remains. Perhaps the studied regrect of the town during the ensuing period is in part responsible for the Abbasids removing the Caliphate to the banks of the Tigr.s a removal fraught with such tragic consequences for Syria did their best to ruin the order capital. Under Saladin and the Avyulads in the twelfth and tharteenth centuries the town again burst into magnificence and there arose countless buildings - mosques, mausoleums, hospitals, fountains and public batas - many of which are still to be visited. That they remain is a miracle, since the Mongol invasions that followed were here particularly cruel, and after Tamerlane's holocaust

16 SYRIA

in 1400 the town is said to have remained a desert for two generations. These destructive visitations were preceded and followed by an inefficient Mamelinke rule exercised from Cairo, during which any governor who showed the least capability was at once removed on the grounds that he might grow ambitions. The same pointy was conscient susly purs sed after the Turkish conquest. Turkish rule in Damascus, I owever, was not the disaster that it sometimes was essentiere intelligent and effective administrators, such as the Azem Pasha who built the deachtful palace that bears his name, were by rare good fortune appointed from time to time and the period has left several interesting monuments. The so called Tekkiyel built by Suleman the M. Jenfeent stows what the Turks could do in Dimascus when they lad a nend The mosque with its pencil shaped meatrets, its closters brink in afternating courses of black basast and white stone ats oas not grey green water and perpetually bubbling fountain creates a deaphing effect of elegiance and schriety. To this their not's in and stade between the trokes, the trees, in the courty and and the surpling birds as decorative and extentations as in a Person in mature, ad 1son et meg further and emplasize the note of gracet il less re which however mapper practe it may be an a reagress. institution, the western unagination was always seek to assist it with the buildings of the Turks.

There is a fot to see and Wulz nger's Damaskus. Sauvaire's Description de Lamos, and the publications of the Institute of Archaeology . apprepriately housed in the Azem Pance have conveniently sorted it out for the traveller. He was find none the less that there is more to the Great Musque than archaeology inguide-books con ever reveal. Though it has been so often sesember, the enctional impact of the immense and echoing court is enexpected and overwhelming. This is the more remorkable, since fire and mason in the centuries have destroyed as much as now remains. The mosque stands on the site of the temple of Jupiter Damascours once the centre of the Roman town. Aven ies led up to it from east and west, and the temp of alldings comprised two tremendous and concentric peristyle courts, having their colonnades facing inwards. The interror court, which occupied more or less the area covered by the present great courtyard and mosque, i.e d the sanctuary and the offices of the curt under the columnades of the outer encernic were sit sated the bazaars of the Reman town. The tri impha, arch through which one passes on emerging from the Hamideli suk marks the entrance to this outer enceante. It e rites of the god were on the same scale as his accommodation, and when revived in the days of Julian the Apostate

aster oded the public by their magnificence. Christianity is a significant swept away the journh sanctuary and a or e tax , a felicated to se I do appeared on the south ade of the great court where the prayer hall of the misque is at present sit asted. A Greek insort, in in over one of the cathe had doors now wall dup and situat i in the south wall near the present makes by testines to the period of high and where stip It tends, from all, enough in the circumstances I a kin I m, O Christ is an everlasting hard in and Thy Deman in is it in Generation to Generation. Under the University of the basical has red its function, but not apparently its firm and become a mission (mislater was it activity destrived Such a sequence. Pagan temple Oristra basinea, Mislim mesque could be paralleled in nembers of menuments in byra. It is not in fact its hast my lost its atm of one and its mesawer that make the Great Moss de It is different to the exa sense of the spacin isnes, and digrary of the courty and with its scence and its ecties. The stores are worn and page and many. It express and arches, pane too are preced out with description in last the ment to led tes and ble. The whole place gives a certain agreed compression if being semi-organic of having grown and hanged and hard in the uregelar and unexpected was test perpendic taster than of aving orginated on drawing boards and in the reads if are treets Varied batterings and mist rt mes the all they have obscured the symmetry of its one plan have contributed to the growth of its very part our personality. Its every feature speaks for me adopt it in the n stances and this it insess that the court and carrie and the export interest of a port, air period to the very this ir control time only becomes consent and dates and epochs when link me at specifications sol as the fine so of north min and that contrasts with the contrasts had Bey's later structure or the delicities of reforentiate transite. here on its a rintlian pollars or not ast or to it the mission that spe k immediaten if Byzantiam. The latter are the wender of the me of e and ex dat a maenable of verse of colour design and faithest for electivenes with we horaful is of colour appear and letertime that form is istorishing from nation takes over where the presentation ends wongers at these case the trees and little wongers at these passes beneat the bridges explores the towershipalities and is held and ellarted by the liverton of a per period on number pass. far freso passe. Dating from the midig title I migrad period they were largely the creator. I Parintine workings but with a compremise that was characteristics in Nethon it is the waters of the

tā SYRIA

Barada that the Byzantine buildings overlook and they are shodowed by the trees most typical of the Damascus Oasis. The misque acquired a tremendous replate and sanctity in the Muslim world - no spider, it is said weaves its web within the precincts—and one Arab geographer after another has left a description of the place as it appeared in its glory after the Umayyad Camph Wand I had redecorated it at huge cost. It must indeed have created an effect of incredible richness in the days when its six hundred lamps hung each from its gold chain. Magdisi writing in the tenth century, thus describes the great courtyard.

The who e area is paved with white marble. The walls of the mosque for twice the leight of a man are faced with variegated murbles and, above this even to the ceiling, are mosaics of various colours and in gold showing figures of trees and towns and beautiful inscriptions, all most exquisitely and fine v worked. And rare are the trees and few the well-known towns, that will not be found figured on these walls! The capitals of the columns are covered with gold and the vaniting above the arcides is everywhere ornamented with mosaic with anabesque designs.

In add tion to the Great Mesque, the Azem Polace and the Teksiyeh, the traveler speal d make a point of not missing the new maseum, the monaments of the Salhiyeli suburb, or the doined and valitted Azem Khan with h, bout for the convenience of the eighteenth century merchants gives an impressive idea of the caravan traffic which struct that period brought immense we alth and repute to the town. The museum, a good butterg in itself, contains unexpected wealth magnificent paintings from Dura Europes, a complete fourth century Jewish Synogogue, decadent but vastly entertiming a perropoles from Palmyra with its typical and curious blend of classica and Iranian influences a variety of first class mater il dating from the Islamic period and not least a strange and beautiful statue rather under life size whose stylistic evertenes of Inoia and the East bring to me the wide interpenetrations of cultural influence which have a ways taken place on Syrian sea, and which make the artistic remains of Syria so interesting. To all this also lately been added the unit ressive remastrict, in of the failed of the Umayyad castle of El Heir west of Palmyra not to be confused with the other Kasne. Heir described in Chapter VI)

The subarb of Sa hayeb must be visited for two reasons. First, many of the pions foundations (oratories, mausoles, relicious schools) which once submed on the lower slopes of Mount Rusyoun and according to Arab legend, portended to that mountain the unique distinction of

being spared the upheava, or the day of judgment, yet remain 1 Second the slopes of Kasyoun offer far and away the best general view of Damascus, a view moreover that will be to the traveller to an understanding of the Damiscus temper. He will do wisely to ponder on the general features and implications of the scene that from these slopes unfolds before him. On three sides bare desert hills enclose a wide shallow basin fixed to a level tine, as if vines and palms were the waters of a take, by a sheet of green vegetat in On the fourth side, though there are no hills there is the desert. Flat and interminable it stretches out to a herizon that marks only the first stage of a long unvaried waste that does not end with the Eupiriates. Ringed by the desert and by desert bals, the town with its oasis of lexuriar t green is clearly an island. Only the movement of the caravans across the seas of sand, a movement that has now almost ended kept it for three thousand years in contact with much of the outer world. As one views this strangely instituted micricesm many things become clear. With empty spaces eastward and with little more than foot-last to the scuth, the significance of the higher mountains to the west, which constitute a veritable barrier, becomes apparent. While the Mediterranean can only penetrate here with difficulty from the Jeserts and to Jesert men the Dasis offers the first post of call it is a goal to which sand tracks set. Damascus willymily has been oriented towards the desert, and has been the home of desert enth spasms. From Janf and the Wad. Sirhan, from the whole plateau of Arabia em its as flow into the Damasous Oasis, are charged there with new intensity and in due course gob out again into the sands. The peculiar consequences of the town's geographical position have been intensified by its partic lar connection with Mesca. As the point of departure of the pilgrim caravan Damascus, the gate of the Ka'aba', long since to joured something of the nature of a sacred city Such distinction, as seems to be usual, did not encourage habits of mental sobnety which might have been an aptidate to desert enthusiasms and religious fantasses. Mecca and the sands may be said between them to have in considerable measure determined the historic temper of Damascus It has often been a bitter and ancertain temper, breeding endennic faction Riots, sudden and violent outbreaks as swift and unforeseen as the razzia of the Bedouin trives - nave strated the town a history. When thousands perished in the massacres of 1860 it was no new thing. Time and again prospenty and wed-being have been

As do also in the adjacent streets the descendants of the Kurds whom Saladin brought to Salayeh in the twelfth century.

so SYRTA

sacrificed it would seem almost will nely to the spirit of suspicion and unrest. When Aleppe in the seventeenth and each teenth cent iries was flurrating through the peaceful establishment of the agencies and merclants of the western triding nations. Damase is kept its gates closed In the fifteenth century a distinguished French traveler, Bertrand n de la Brocquiere had his beaver hat knocked off for no better reason than that it was unfamiliar, and it is typical of the uned icated Damascenes' att.b.de to the non-Maxim world that a party of English travellers in 1007 should have had to enter the town surreptationally by the gardens for fear the populace would take ifence at seeing so many Europeans together. The temper of the town even in Lamartine's time was such that no stranger could visit it except in oriental cost upe only those were to erated woosh test, or pretended to share the traditions and outlink of the populace. Twice in the ruddle decades of the nineteenth century in syste of the presence of the Turkish garpson, the mere news that the British Consul General was coming from Beyrouth to visit the town provoked violent ricting. On one occasion the off folim crestion hall to turn back when already ind-way across the mountains. Had Cyprus then been annexed, or had the British then been established in Lgypt or Patestine, such are a tien min, it have arg oil a shrewd prescience. As it was it samply represented the Dieniscene delike of anyone or anything non Maslim. He Ossis mertality leaves no room in its scheme of though for fungamentally divergent views and outlooks.

The Syriar Arab belying the frost of romantic portraits is a talknive creature. Not menturally so in the company forthers, ecompensates for the long sources of the description and to of me. In the tents the old topics are torped, to be med and worn threal bare. This propensity to tak receives a right stimulus in the Oasis. But the lish and pleasant green and the intextration of ever present company is a severe test. I as words sometimes tend to be at less are bless relation to facts, the theories to grow more and in representable to apply to be replaced by an emotional effervescence. This is at would do anywhere provides a quick and here ment forcing ground for particles. Domiscustis penticipated and particles are endlessly worsen the fan is and actions the read want or overnight takes hape in such en and premature action. Of these

<sup>\*</sup> Except in most be made for a small but powerf 1m nor by of educated Damasrenes of the risk risks ears ballo tail a war and lower organization meaning of Syrian nationalism and have usually taken the right steps to further it-

thousands of talkers only a handful knew or unfortunately are in a position to know of the issues involved. Even as they discuss the breath of their affections and fears rules storms as sudden and violent as the desert will be been claimed that partial employment and the decline of the town sic immerce since the down of the carroon trade are responsible for the political fever of Damasous. These may indeed play their part, but escentially the agric is a excapablicably conditioned and of long persistence. If it is time to time it has furthered the country's best interests—incomplete for instance cite occasions on who a the Damastein tever, taking the formed xencip bias has served a denotedy metal propose in tempering the two ready prefer ions and encreachments of the West of the very often been the cause of proposed unrest and instability.

the 1gh, Damascus has not often shown outstanding post cal sense it has creat political power. The least energy gener ted wherever a group. ( Damascenes meets drives the wheels of poacy in places far abels. It is in a sense the political cub. I ford in the Lebanon Syria and the deserts beyon! Wrether Damascus wall retain this posit, it is ne that It may commune to decane, as it has been doing these excity years tendive to the scribbard. It is just be to argue that it is temper, its me of its very means if his book the town lake back not forward, and is been lup with things that have had their day. Westwith the economic power of Beyre, it increases dans, while the Leban n m anti- p. lear er cuts off Lagrans as from the Mediterrane in with eracl figulity. I coltransit to the coast takes over eleven hours by the present harrowig are track. Lie which range I must are note situtes no hast at the Conservate to Build a even the paperines as ad Damascus. The town a methode was alseem to be the revival of trans desert commerce of motor caravan. Recent developments have shown that such a crace is least e a dat seems up ike y to assure, important proportions.

For the traveler however, removed from the town's politics and impervents to the produce estable precisely the Damascene character and desert tradition in more in create its charm. Were it more progressive it would be essible rative and an axiom true of course only for the passing traveler to here well mustrated that a decaying town is there attractive to an agrowing one. To the more interesting parts of Damascus to vice into a growing one. To the more interesting parts of Damascus to vice into a five West has hardly penetroted a medieval transform of afe and conduct persists anchanged. So and one of those fifteenth-century governors return whose tenare was even of the briefest, he would recognize the same types plying the same trades in the same

gr SYRIA

fashion, through the tangle of suks, though rebuilt and often sadly roofed with tin, he would pick his way without difficulty finding many of the crafts he knew situated in their old streets. He would fail baths his contemporaries frequented still in use, and see in the mesques at midday the same rows of figures bowing in unison to the ground Entering those discreet private houses, whose façades are like prisons and their interiors in mature palaces, whose façades are like prisons and their interiors in mature palaces, he would surprise the same dignified in erchant class as represented the wealth of the city in his own day. Not least, he would stift be fearful and prizzied by the import of sunset primours, having had reason to know the unpredictable temper of the Damascus bazaars.

To the traveller, on the contrary all these it ngs come fresh, and he wanders reand the cold parts of the town in surprise and gratification The cross-legged fort me teller, the public scribe, the stillion I the Koran, the man of substance in the striped silk robes so typical of Damascus, the shorbet seller with his brass ewer and skirt of reil and white - these and all the other types are as good as maginat in painted them. So too are the crystallized fruits for which Damascus is famous, the suscious Intk sh sweetmests, and the great coral-coloured watermelons that melt in the mouth. For mornings on end one can eddy with the crowd out of one bazaar and into another, savouring the colour sound and movement straying beyong into countyards and gardens, lessing onescif through archways in oids-de suc empty and apparently forgotten. Symbolacally enough the desert permeates it at. Down the side swagger the young bloods and the great men of the tribes trying to work, and looking, as the gli they owned the place. Many of them are Blakeblocht and tacar cottles enhance the impression, the floating med aboverby, in summer first than gauge and the wongerfully becoming desert leadgear - tile white keffich held with a gort or sover to be With their brown pare iment skin the wemen, bawk-nosed like the neuare this stas fore in the rown way and form a striking contrast with the m dale cass women of the town. The dress of the latter shows most unfortunately the influence of the West and must represent one of the most a sastrous sertonal compromises yet evolved. The old white veland the old tress have gone, to be reputed by a three-quarter length garment of black bom has ne or similar stuff and a veil of the same colour that completely hides the face. This costume is often terminated at the lower end with boots or shoes of that sort to which a button as a k is the necessary comprehent. The Victorian feather, boath is more than once been observed setting off this curtained anonymity, though hi w these faded furb shings should have found their way to Damascus so late in the day is a question unanswered

Many of the suks have been largely 'Munchesterized as to their goods, but this useful and graceless merchandise has not changed their general atmosphere. It fits itself into rather than unposes itself apon, the eastern background. Here are, moreover, whole sections of the bazaars stall parely native in character, such are those designiful streets where they sell bridles parness and camel gear, and in fact most of the streets what cater for the practical needs of the Bedomn and supply the tools of local craft and bushandry. Here are to be found tredit is workman. ship, supplicity of form and an unconscious good taste based upon traction. The traveller who looks for more than this however, will be d supposited. The exquisite craftsmanship which made the regite of Damascus wares has disappeared the conting glaziers and leather workers, the smiths who tempered the world for as Hades, in longer exist and the rich inlay work buying list its elegance and sense if design, thrives crity as a tribity to modern taste. The spa weaving, recently revived, alone displays much of the old Damascere excellence, but even here the designs used, fortunately per raps are those which once attracted Byzantines and medicial Calabia. It is generations since the sense of pattern evolved anything new The general disappearance of the Clasis Art owes however notting to the more in millounce of the West. Over a contary 5go har spean travellers were already searchon, in vain for the lewel ery, leather glass and arms, which had once made Damascus famous The decadeace had indeed set in far eather and, partly at any rate dates back to 1400 when Tamerane carried of the best artists in the town to his own capital at Samarkand

It ough, works a fart have more or less disappeared from the suks of Damascus, they have not altogether left the town. They still exist in some of those old private houses which, unpretentious and refixed have remained long an harged and are one of the most characteristic and despite a features of both Damascus and Aleppo In such apply priate setting are to be found carved and pointed collings into that by some most le mapages to be complicated without their giftest. Damascus potters that is elegant and despitative, and not east a printity if later Turkish thouse which when not beautiful are at any rate and actions and amusing. Though the cheap silver tilted daggers that the 'trade turns out for visitors may be nauseating in one such house you may see and handle blades made for the son of Saladin and the grapds not the meteoric Tamerlane. The remaintic traveler Warburton a century ago

found the English consul installed in one of these sld Damascus houses. His description stall if it is lentered the says from a dial street by a low and unit reten long pertal in the small outer court whence I passed into a parton, round three sides of with the apartments raised. A title lake of crystal water lay enclosed by marke banks and overshad wed by beautiful weeping willows. Little for times leaped and sparked in an directions, and shook their loosened stiver in the sun. At one end of this court, or garden was a lotty across with a certaing richly curved in gold, and crimison fretwork. The walls were ornamented with arabesques, and a wide dayor ran round the three sides of the apartment, which pened on the garden and its formains. Next to this alone was a beautiful drawing room, with marke flat and arabesque two, and carved not es and softened lighting falling on debottely painted walls. In the middle of the room was an alabaster basin, into which water fell from tour fantastic little trantains.

To know Damascus one must also know its Oas's - El Gh uta to which it twee mich of its clarm and ad its listory. It is not difficult to knew. Its fertile gardens invade the very town, and whose suburbs are cut off by green. This Oasis that so urrently heres in the fown has obviously been a natural haven for men from the beautiful of time. It is an amazing contrast to and a grateful refige from, the deserts and the son-baked Arabs in their entry soom (I de the site of I den here M hammad legend states viewing it from the desert, was so trulk with the beauty of the Oasis that he refused to valid it not wishing to be deprived of the fundays of the heavenly Paradile by such a spice lid anticipation. Though there is apparently little to support the Eden supposition, it was perhaps natural encine. Copped in its hare hals the fertility of the Ghouta makes a strong impression. With its poplars steatheres and crehards and its running water it seems more like in immense informal garden than a source of crops and wealth Anies tax mantly twine themselves like garlands among the trees, and inturate paths run from second to crobard. Among the grave one comes across the whitewashed dome of a saint's tomb or an on 143 hat used only at the time of harvest, which might elsewhere be a deserted summer house. For the traveller to a deap at of it all is collarced by the queerness of finding side by side the stellage and the famour lact. growing under walnut-trees, apricol and primegranate in the wer toget left pains and populars shoulder to shoulder. The fair as spring fred less of the Ghoida a sudden brightness common to all desett places. changes in summer to a sheer weight of fruit a richness that is almost oppressive. Here trees groan if ever they have groaned. The orchards seem weighted beyond endurance, and from the three at the time of the great heave are pressed out tons of Lixewarm of

This weight of trust brings home to one with immediacy the fact that of course the tahouta far from being a garden is a very old ar I serious agric at and enterprise 1 The just the ancient instrument that replaces the spade and the mattock in it's part of the world has turned and re turned this ground for the asands of years. The idy he garden is a lave of activity. The vines, the vist swoller has, the walnuts like cricket bans are the fortune of the valages that got the Oasis Every inch of ground is explicite, each olive grove is also a field of corner baries, and calver crops by carpy arrangement grow under at ricct tree. Strangely cough lowever there are a few waste spots that rise from the green and stry of the act aids, dusty hald patches tenonted by goats and crum ding Mus im cemeteries. It is only when the realizes that these sears stand on high regional that their signate area becomes clear they all, e are not reached by the fertilizing waters of the Barnda. It exremain islands of desert and lave so remained century after century upt in earby an the activity around them getting and giving noting

The life dependence of this human and veletable world in the barada becomes dramatically plan as one moves eastward down the Oasis. There, as the reduced and parcelled water comes more and more sparingly, the garden-orch rds progressively lose their richness, the huge wain it trees that were like ships in sail grow strinted, the claves poter out, and the vill ges grow poor and few. Only acres of thin socied vines remain, where the peasants raise on stills light wooden pratforms with a rich of the lives and sail the gloon the lite sammer with ing the sociative crop for theyes. At his even the vines give out and diencies other sail to partite and reeds. A great value marsh here receives the last stagiant water of the Barada, spent and fland himsammer it dries of the might over the Oasis. Beyond hes the fescrit shiping away flat lendless and empty. Only here at the last blace of green may Damas, is be said property to end.

This eastern extremity of the Oasis has a considerable in I rather simister. Firm The tired landscape resilives itself into washes of pale colour extenuited sceens and fided browns, against with wandering

<sup>\*</sup>Some idea of thack all fertility than be conveyed by the fact that the apricot of the conveyed by the fact that the apricot of the conveyed by the fact that the apricot of Dismascus, Beyrouth, 1935.

cattle and here and there a solitary dramatic tree are sharply etched. The region conveys an extraordinary impression of being at the very end of the world. The rachness, the vitality, the movement, have slowly failed. Here is the altimate fix ker of life, the last hopeless gesture bufi re extinction. The one or two isolated villages, poor and maiaria ridden. that ening to the thin scant pasture, are worth vasiting. They have a lost quality and one senses a tragic tenacity in these people who live and die with the drone of mosquitoes in their ears. Such are the semi-nomad men of Hedjaneh with their village full of horses and seluki gods, and hist outpost, the people of Harran ei Awamid where the women are astonishingly beautiful a beauty all the more striking at the world's end and go in costumes of indigo blue and laded red. The Romans knew Harran el Awamud, though what can have brought them there is difficult to guess. Among the mud cottages use three giant Corinthian pullars of black basalt. Enigmatic and impressive they mark the farthest limit of the Oasis There is nothing beyond.

North-east of Damascus and set in the and hills there are two other places worth seeing Sednaya and Malloula. Both are pockets of mountain Christians and their survival as such in this most Muslim part of the country typifies the way this faith throughout Syria has bung on, in out of the-way corners where the pressure, and advantages, of conversion to the state religion were less immediate and persuasive. The drive to Sednaya is impressive. Passing on the northern fringe of the Oasis the little visinge of Berzeh, where legend says that Abraham was born, the road climbs through a gorge into the hills. The stream there is one of the rare imbutanes that co-operate in the labours of the Barada, and on its way down to the Oasis it creates among the hills green orchards and walnut groves of its own. These in due course are left behind and the road emerges on a high bare plateau walled on either side with steep mountain ridges. It is on the lower spurs of one of these ndges that the village and convent-citadel of Sednaya stand. Though now an out of the way place, it had for centuries a European reputation as a centre of pi grimage, and was much frequented by the Latins at the time of the Crusades. Maundred in the seventeenth century made the detour to visit it and was more impressed by the 'most excellent' local wine than by the convent. The wine a sickly sweet vintage still exists, and there is still an annual pilgrunage to the village on 21st September Justiman built and fortified the convent, though of the original work not much remains. For the traveller its chief interest lies in the icons preserved both in the church and in the miracle-working shrine

of the Vitein - to which one must penetrate anshod and in the magniheent views from the convent walls and not least in the fact that its fortifications still serve a very real purpose, since the convent is in a state of perpetual siege. The defenders, the Greek Ottoogox nans never, cease to work their infernal engines, and their barbed tengues high the Greek Catholic priest and his partisans below the walls. Operat, ins above have any been directed by an un two irvicl aracter with goes hy the title - a little starting for one who moves among female votines of le procureur. Unda inted by a han of viti, peration and the dissert maturn of fearful propaganda, the Uniate besiegers continue to afface, with unflagging zea mining and counter-mining sapping at reputations battering at the convent walls. Some two hindred years ago the Cat show lost the citadel to the Ortandox and it is to be supposed that this state of siege has existed ever since. As the forces in the vidage are pretty even y livided in respect of numbers, there is little reason to s prose that the end of the struggle is in sight. For the passing trave, er who plays the role of the courted neutral, the war is not in envenient and may well be instructive. He will note with detachment that such frates it disects and schisms have through at history cursed and tatally weakened Syrian Christianity. He will readize that this pocket pattle is no different from much that has gone before only the intellectual emohas weakened and with it the moral fervour, the thunders of Attainant is are s creeded by the wlaspers of the procurous bednava is an inject lesson in Syrian history.

Malli la, some fifteen males worth east as the crow fles as torn by no such dissensions. The Greek cataches have it their own way. But the village also prevides a curious, and in this case a imque link with Syrian history. In Malloula and the neighbourhand they still speak Aramaic and here lone lingers the ten, ie which in Persian times was the international medium of expression throughout Syria, Pilestice and this part of the Near East. Jesus, it is to be presumed was famour with Araman, for by the first century a n. Greek ! ad nay replaced it among the heaenized upper class, and many of the Fatters wrote and spoke it Later, unable to withstand the competition of Arabic, the ele tergue took to the hills and became inseparably associated with the Marenite factor and the operal aspirations of the Lebanon Mountain. There in the fifteenth century it was still so common that Frinciscan nussionaries fest themselves obliged to learn it in order to fish, their task. Since that date however, its disappearance has been rapid. Manoula is a cast stronghold.

It is indeed in just such a place that one would expect to find an anomalous survival. Off the road to anywhere, lost in the desert ruls of the Anti Lebanon, the ywage is binit at the dead end of a deep rocky gerge P istered against the sale of the rayine, the houses climb aim ist perpendicularly and one roof seems to overliang another. A stream, bursting from the heart of the mountain, tals the colong gorge with greenness and the sound of water. Though there is little to if e village except its drainatic concealment within the mountain, and its strangetong ed people, it has exceptional charm imagination doubtless quite wrong 1, fit ds a secret and hermetic spirit in the place, as though with an Arania e dialect had survived until that beliefs and mysteries. The only outlet from the dead-end of the garge is a tiny passage-like rayine with perpendicular sides. Out out of the soul frock by the wear and tear of the water, it is in places bardly wide enough for two to walk abreast and bears a close resemblance to the famous Sig passage at Petra Slow y climbing it emerges finally on the ites above. Here tied light ful little whitewashed monasters of Mr. Sark's with its Byzantine cape la stands and the remains of tombs of a vet ear ier epoch overlooking the Mal ula gorge and the village itself. The view is stirting enc shi Hurses, stream and poplars are far below, yet you could almost pitch a stone on to them. Hawks, of the sort which loves ich precincis glide on the mildle air below you and thair studews wift across the village roofs and gardens. With your bird's eye view, you too know as one had the visagers and as attacas do the hawks. The add-tangued people beneath are revealed to you only in their comings and goings. Lake herrying ants, the small black hodges suddenly seem to parse for no apparent purpose of turn away down streets to right or left with perfect anniessness attepping to speak to each other their appear to act eve communica without sound because them so, a lenced yet still alive one reflects that time will indeed stop their Aramic speech is effective v as distance scens to do. Heir words, the so ands they make in greeting once the current coin of an Empire, are now intelligible only to a few schears. They speak a goomed tongue that sooner or later will disappear even from Malloula.

Though Aleppo like Damascus derives its lastery and importance largery from its position and the deserts which stretch eastward from its gates lits temper and feeling are altogether different. Damascus, in spite of its role as a carayan city has always been essentially a goal, a place complete in itself, the Eden towards which desert faces and aspirations

set. Hence Damascus has always been a capital, the hub of Syman Arab hie Alegpo on the other hand is and has been essentially a stage. though a large, permanent and important one upon a road somewiere else a useful junction, rather than the home and term of imagination and ambition. It has little water, no belt of green to set it off nothing to draw the aght there from the dryness east and south none of the things that make the Damascus Oasis almost a staple ingredient of Arab poetry. Aleppe does not even announce a sharp change from the desert to the sown. Having a teler-ble winter rainfall, its desert is hardly desert, and to the west in place of a defining and dramatic barner of halls a rolling plain stretcles coastward, fertile and proper for travel It is this access to the coast and its position in relation to the Emplicates. that have made Aleppo. Coming up the Euphrates from Mesupotamia the travel day after day more or less north-west until at a point about fifty mees east of Alexpo, the river sundenly swings away north and cars back upon itself into the fastnesses of kurdistan It is at this point that you must eave the river if you wish to cut through by the hearest route to Ar both and the coast. Standing inclwas between the tiver and the sea, the fortune of Aleppo was assured from the day that the Seaucids made Antioch the third city in the civilized world brom that there it ans remained the point to which Mediterranean mercants of influence could conveniently penetrate, and there, where the desert hesitantly ends and cultivation begins to get a grip, the commerce of east and west have for cent thes margied. Aleppo grew and fluinisted as an excharge counter where the semboard and often the sea borne trader took over the desert traffic. It thraved upon the movement of goods, and looking constantly east and west was not self-cont med It may never a fixed point to which the imagination of the wardering Arab turned as to Damiseus, it meant everything to the merchant. To Alegpo he came for wealth and there is stayed toget it building to suit his reconcements, the great caravanserus which remain one of the mest in pressive times in the place. Thus while Damascus is the town of the Arab, A of poist, e town of the merchant,

Merchants are serious men and onve perpetually urgent matters to consider. Aleppo therefore lacks the heady arresponsible effervescence of Damasc s. It has less politics and less fanaticism at has also und ubtedly less gaiety. The people, like the unamerable barren slopes that surround the town have a certain dominess. The stranger was sense in them some, and of the spirit of the country that hes northward a restraint, a determination and grunness which are quite un-Arab. It is

worth recalling that here is the lata-ide where Atabic ends and where Turkish and the rough dialects of the hinterland of Asia Miner are first spoken. Neither the place nor the people are act sainted with oasts relaxation and the spaisling of fountains - the water supply even today remains madequate and one remembers having heard of the paralysing cold of Aleppo wanters. As in the architecture of the uniform beenive vir ages so characteristic of the Aleppo region and so corn his it iere is no extraving suce of gesture, no waste of energy. It is a grabiant that this serious times should have preserved more conscientiously than any where else in Syria the stone-cutting tradition of the Midales Ages. Bad houses are rarely brait in Aleppo Again the Aleppo sicks for all their atmosphere and blear strake one as being functional They exist to do business and not the haphazard business that spreads its shoddy web by the Unist and the stranger. The long tradition of soul caravan merchants is still alive in the tewn. That is why Alegoo remains strikeness vital and why better than any other large town it. Syria it has manage I to assurdate the West without loss of dignity. Here local color of not like, because it is not an artificial survival from the past It is the product of a working economy and ergorization - an economy which only vesterd ly was making fortunes and bringing mer hants to the town with the same intentions and wall on list the same or ignarance as when he he court visited syria on in economic mission in the fiftee, t entury. It is this gon one to is contemporary nature of the past which so elter makes the traveler today prefer Aleppo among the towns of Syrla.

The Aleppo plans are disty and they are usually other thought or too het a remastances which make could a pleasurable the reliable the Later heat at Aleppo and Damascus the hotels leave must be be desired, but the del Turk shill after which for centuries have been the goal of the disty car as mer and trave error arrays gloom the leavest are excellent. It is not difficult to discover a gion one and having done so to visit it. In Adopt, for instance, there is a very commentable seventeer the cent in bath a stone schrow from the makern quarter. It is typical of many others. A low door with a fine curved hotel and inscript in gives access to the place is therefore a fine days discovered into cubacles by I wipartitions and a wooden balustrade, concless are disposed. In the middle goldfish cruise in a stone basin and a finition plays. Attendants, seeming, a as ancient as the place itself, take charge of your since there are many baths in Aleppo and, with the arrival of modern plainbing, every year

fewer patrons, they do their best to please. The hot rooms within are also of the per, id. A central room covered by a cupe la carried on eight arcles and persaded by a soft subaqueous agit in mapertures faled w. b greenish glass, gives access to various lesser valuted chambers Here the hot water assies into stone pasins whence it is swished over via prime in the marble floor, in a hage or pier rane. Your attendant is extremely dextrons and quite it exorable. Firstling up his soop in a vast bowl of beaten copper he scrubs and pummes you with the same efficiency that the factors of the Levant Company appreciated Il tee had ned years ago. Back in your couch relaxed and hapty on indless so essented towers nor ster to the count of a proceed personny bone ending when you are ready to drink your Turkish office and single your ion, bubling nar, hild in magnificent sub affairs is swathed reclining on your como ar India me the pungent Syrian Character, may be permitted the licen e of envisas ng yourself ha k in the Alegra of Sen, a I Dawn. The types certain's have not much it anced. Some of the patroles corre in straight from the desert laying aside their author level belts and discorr shaking off samples and emerging from for le of c thing kemen and harme is to enjoy a with six has annot recur often in the length of their year. be universpice of teat just are the flex ed Aler so mer 1 mts ld hamfuer and an certain of these estal is ments the weed be king power who still play their arraginous tole. There could be no more as thentic introd chon to the town

Approximes into list my with the Hattites and in the fourteenth certains are was with tare emish one of the twin capitals of St. b. behanned sucressive kind in Samplane I Lis perior, as a med up from time to the time stade and is new consected with the finds from other Hittite sites throughout Syria in the beau major in This ke the truscoms at Beyr ath and Damaseus is interacently arranged and exce ental kept. The lift to or ection is urious and various comprospig a considerable number of large pieces of statuary and so that re-Rarily and variety however to to make up for ask of activities if terest, threat as must be the historical and archaeological in portance of this cohect in it has attached to offer Such a consistery of it uppointment, but so long to. Hittites were an enigma and now relatively late so in uch has been also wered and written about them, that their works come as a san anti-climax. For the in-hard-gest texas, to recenstract a cardization or for the historian of art true ng the or gains of the Assyran style of wro mystably mean a lit not so for the men treseller. The Hittite exhibits, which are mostly in black basalt are

coarse heavy and un magnative rarely showing any sense of form or design. The Hatties one suspects were a cold people. It is none that the modern Tarks with a boat in relate for fact have set them up as their official ancestors. The Alepho Massam at should be a ided, contains much bestes its Hattie collection. There are some fine Assaman things, particularly two decorative warrant heads in missic, and some admirable sumerian statuary from Tel Harari, at once sensitive and powerful.

Under the Selected's Aleppo again come into prominence and as Beroea slayed with its neighbour Chaleis (Kinesson), an important part in the economy of the kingdom. The Select is used almost executive y the northern trade route to the hast and to the city of Science, their creat, in on the lights. Bernea was that they tably a trade stake in one of the main restes between Antioch and the Esphrates. It seems probable that in Roman times the general's ofting of the east west trade to Palmyra and more southerly prutes and ap acaserse effect in the town's activity. At all events devastation by the Persons in 4 D. 540. put an end to Beroea's importance. When the town rose to prominence again in the tenth century the name Beroen had disappeared and it had reverted to its old name of Hoich, of which Aleppo is the westernized form In the tenth century for a brief period the Hamdavid Dynasty made Aleppe virt ally independent of the Abbasid Caliphate and the town ander the first of the Hamilanids, Seif ad Da in, became the seat of a british to art. This gifted prince eminent as a soldier was a sold paet and a juda ous patron of the arts. While the wealth of the Fast il wed into the town, he shirt are sed by uself with talent. For the arst ture since the coping of the Abbasids, Surai head up its head. In the httef florescence of this about court, which enterts near the scentical poet Mitandbi and Albarahi tre foren ist Arab tha ker before Avicenna, Alegor produced its counterpart to the carlier Umayyard glery of Damascus. If was infortunate for Sedaid Deep that at the er I of I's roger his Ryzant ne oppone it should have been the capable I paperer No. I mus Lakes Successive trees measure gave the comes y no chance to get a secure footing and some after the hind s deato the brilliance passed away. Two him hed years later under his Midek of Zaher Schaums son, the town experienced its ast partial an Fartist circy aissance from this the Avy this period difference was the best buildings that stin stand in Alepho Its sack by the Means with the middle of the tourteenth century was a severe blow and the preside to over six lamared years, existence as a mere provincial administrative

post, either in the incertain dominions of the Fat plan Mimelines or under the Turkish Empire. It remained however, a what evancing centre. Its geographical position, at the point where the route to Incia via Bagl and was joined by the more northerly reade into Persia via Darbekt and Moser, reject to political conscionatively unimportant Caray in traffic had for so many centuries would around out of Alicipoalong these reates that the habit was not easily lest. We in ver the se unity of the leserts permittal mar namelias from the fast contimied to irrive undeed until yesterday Aleggo remained of the first upport ince as a trade or fer Nasan Ka stan, the Persian traveller who shaled the fown as early as 1947 says that customs were then levied there in mer marked to and from the whole Mille East and that mer hants and traders from the surrounding air ds resorted there A Classian traveler at about the same time says that in the coth bazaar alone goods to the value of 20,000 dinars changed ainds daily He god value of this sam quite apart from its pure rism, value, represents today scapething like 4 55,000. Neither was the discovery of the cape route to In ha as fital as might have been expected. The Levant Company and the merchants of Marsen es and Verice who established the town as the claef denot for Luropean trade at the eastern end of the Mediterrapean, many tained a very considerable activity Is en the opening of the Suez Cana, was not quite as disastrons for Aleppo as for other caravan extres the town could still tap the truffic of regions to the north and east which remained comparatively matfected by the new developments. It was only with the Freak ap of the Turkis. I more in 1918 and the erection of fatal trade turpers to the north and north west that Alephoul inged its har after Until that late it rural dursity retoured what it can a ways been, a merchant town hased in desert traffic a town which only ince or two e in its away history had just as leaf a men are the Hattite kings, Soil an Darla, and the son of Sans in the respect ofe business of catavaning to harmore bremant and berhaps in the end dess useful riges.

He in all tauts of Alespo are cursed with a bad reputation and a strange species of lad two threates a serpes or to be seen on many laces. Both the equally indescribed the property of Domoscenes they are not analypeasant inclining the Arid gainty of Domoscenes they are not analypeasant inclining the strangers. They seem a quiet people property concerned with their own all its Adame minority of Africanian refugees from Turkey have, however morated the flavour of certain areas of the time. They have set up their stops throughout the naneteenth century quarter—whose

attractive balconies with their from work railings are characteristic - and in the mouern concrete sector, where excelent craftsmen, they seem to have obtained almost a monopoly of certain traces. These naturally are not the quarters which will attract the traveller. Both the interest and history of Alippo he in its saks. These are more authenticand more impressive than those at Damascus since they have not been relaid. Dating in part at any rate from the thirteenth century with Naraceus gateways and fine vaulted roofs, they have preserved the spit of the desert traffic. They form a compact homogeneous whole and the queer effect of subterranean life in the warren of streets and passages is accentuated when one realizes that goats and sheep are grazing above on the grass-grown roofs. It is worth finding your way on to these deserted roofs, a queer empty expanse where the confused marmar from the yallts bell wicontinually rises into the sun.

The way in which romantic writers have speken of the markets of the East for a hundred and rifts years finds its justification in the sicks of Aleppo. Here indeed ex st that atmosphere and those contrasts strange to the eye yet familiar to the unagination described in so many books the concared glooms and the white shafts of sunlight, the desert faces and the sicks, the bearded men who sit cross-legged at scales weighing out gold and alver the ceaseless eddying movement and the doors it into pretionattrards heaped merchandise sherbet sellers, stone fretted into arabest, ie haths me beggars brilliance dirt and the wrole scene deriving unity from the complex ritual and technique of eastern purchase. Each craft in the traditional way is established in its own street, and thus the stranger progresses from the leather workers to the similar and so perhaps to these who make the famous gold thread of Aleppoor to the merchants in Siks and stuffs or to the men who sell spaces. Its space market long ago, becore the discovery of the Cape route, was the town's chief scarce of wearth. It is still exotic bewildering a western nose with currous scents. Beside many familiar things rose leaves and camon le contamon and sattron contander claves alses and the rest there are puzzling eastern powders. Indian leaves of whose purpose one is ignorant strange roots, and even scented stones. The matter for all rare apl todisiaes, perfumes and poisons seems to be canted up in mas suming sacks of crammed into innumerable commemplace jurs. The most active and interesting part of the siks today is not the spice market however, but the shaps where you and everything useful that the horse, the camel, the sheep or the goat, can possibly pricaice, except mick fine saddles and camel hair blankets, water-skins, belts

woollen nbeyichs and not least great sheepskin coats to be bought for a song. It is these shops that illustrate the essentially functional character of the Aleppo suks. Here the semi nomads and the desert people still come to buy the things they want, here an eastern market still fuffils its proper purpose not yet a peep-show into the past for tourists and travellers not yet perverted to the supply of eastern' brass travs bad leatherwork, worse inlay and fake antiques. Even the merchant's pump has barely made his appearance in Aleppo, is less limpet-like and still preserves a vestige of humanity and shame.

As a natural corollary to their trade, the Aleppo merchants in the past but up their warehouses and fine private dwellings. A number of these still stand and are of great beauty and architectural interest. The warehouses, or knans as they are called, are well proportioned, satisfying buildings and are almost always constructed on a single model which prevaled from Cairo to Constantinople. Built in college fashion round four sides of a quadrangle, they are entered by an archway summar to those which in our universities are guarded by the 'porter's lodge' Designed usually to accommodate not only merchandise but a number of merchants, the upper storey is divided into separate hyping quarters. while the ground floor consists of a series of 'lock-ups' where each merchant co un safely store his goods. The function of such buildings forced a symmetry upon the architect, the ensemble had its own inherent form, and all that he and to do was to add grace of detail in window mouldings or in a cornice. In some of the larger knaws his problem was indeed more difficult. There were often considerable wall spaces to be dealt with, but windows, owing to the brilliant light of the East and the necessity of coolness in the torrid sammer heats had to be kept small. The ingenious reply to this difficulty is perhaps best seen in the Khan Wezir the finest of the old caravanserous, where the small windows are set in wide but shallow bays. The decorative effect is admirable and was evidently so thought since it came to be widely used. It is difficult to exaggerate the charm of these khors and the silence and bright sunlight of their court yards when entered from the bustling gloom of the covered saks. Many of them have acquired a grape vine and perhaps a tree, and in the semidesertion of the twentieth century they live a spacious, lazy life. In one corner an Arab will be asleep on a pile of bales, under the vine you will hear the rattle of dice on a tric-trac board, and tethered to the wall a mule or a couple of donkeys wal stand by the hour hugging a strip of shade and pawing intermittently on the ci bbled floor

For the old European Manus see Chapter VIII below.

The private houses are less well known but perhaps even more remarkable. Her differ Aidres the third is noted now also as an Arms man so we and an we as the fact trazare is amy of the him tof tion its assembly if a series of tooms a ving on to a contract whose sment entire make, hear There to fitte hadrat his motthe froms rates to it and I go are well with exclusive point bys in the most off arranged my mels. In the factioning him each the wers bows of that sen, work and Arsto, inscriptions are coint nell with extraordinary elegance and set off by med-lib as of arabics at in painted plaster. A stone sit it was was another nease of the same period and it a not lessurement plan. There the painted decreto ites supplemented in the oits leaf the a long by a setistic his carved stelle corn and put is set over the wind ses. A first or reside and perhaps the right one is that the artist here was copying with amazing versal its and it a far more ails out measure the rococo woodwork of the West Many people was he I these hours more in pressive than the Azem pile continuous sand Homa and they are orthogas far sale nor to the First Bestir's tantas es at local of Dine. The local that they were bust for object and spared the at latest the necessity it having to modify this plan to provide legislate female quarters. It becomes at lince apparent how much do nest and fecture in the fact would gain if it Jis not have to provide for a naremick. It sear latter haves taked away with cast sus reticence to hide the owner's wealth from air itrary authority are a good in heating of which the bustle of the says once meant to the prospers to mer hand in terms of example and ux up as comfort. In these people the plodding carryans brought in fact the ar intect, the curver and the trainter

The maxims mentially and missimilar roundabout was brong the town its polic menuments. Something of the surfactor of the containing of the containing of the containing of the containing of the surfactor of the

examples of the Byzant ne style but are infirst nately termby beplastered (The mospie has a famous tharteental century subration with of great virtuosity that was hardy appeal to contemporary taste) Directly opposite the Gami Hal wavet has the Great Many e. This is a very early Mas unit in autom but, with a fate characteristic of silmany Syrian monuments at was three times destroyed between the teath and the reeight centuries at the hands of the Byzant, nose the late at somethe Mergols. The igh not in itself a particularly impressive boilding in its present form it has an agreeable spaciousness and its wire stones gr widelight dis mort wantle rays of an exempe sur wo acits square minaret is a thing of astonishing beauty, per apsilled vehicle many lovely thing in Alexpo The mater this a further interest since datang from the eleventh century at is aim at the only important mon iment which exists in Alepho from the cent mes between Helena's cuthour if and the buildings of the Avyulods some seven, unin livears later. Of the early Musting period notting's list intill remains for the tray flor to visit and the tenth century works it settled Daulat ive aminer's heappeared It is only from the middle of the twel to century the runed but lovely Gamiles Shail yell pear the Antioco gate is dated 1150 that the spendours of Aleppo have survived in any quantity. The town spreat bus for was the Asymptotism e.E. Walener Lohit 1155 1218 since Size his and it was a reign and that of the immediately succeeding maers which give Alepsa its present are itectural haracter To recepture semetring of this period one most go to the south side of the town where in the Fir lassi charter these Avy ion princes estab-I shed the rico it. The places are gone, but in the aftractive desertion of the area, amis, he Is of incient carved tember new tyere stand in semi-fran to-signer and massi frams which in heate all that the planter must once have seen. He triest of them and a building of except poal attraction is the Mosque of Paradise E. Lindaus while by 11 Zantis wid will found it start de among up and three relicities and the key must be singlet from a vener bie Radio was guards the place. The mosque courtward is imple and else int and creates its at pressa in of beauty will out the sachtest effort. In win the again are paler, se granife poorts a princept mate, manutely delicate flowers against the stine and a vine that must have been there a great many years throws a dirk net of green out into the court. Not a sound flows in from the described tombs and erchards to break the good. The had a towner at sals familiar that he no longer sees it has nothing to do day in and lay out, and you can enjoy the mosque at your own pace, and to en return again. In the

surrounding quarter a morning may be spent among such silences and sights entering tuined mausoneants sharing with the gaits the particular pleasure of straying among tombstones, and phin sight in a contemplating with the shade and support of an obve-tree the remains of twenth and thurtcenth-century. Aleppo

All visits to this town begin or end with the citadel. From the Fird wisi quarter you reach it by a corop ex I delta hitha small streets pass on the mausoleum of the last Mamelake governor who in 1516 betrived the city to the Ottomans and the Gami-el-Taonachi with its highly interesting and decorative façade. The travelier has heard so man, of the Aleppo citader that he has a right to be disappointed. It is a right that he will rarely wish to exercise. The dominating posit on it the currous tell on which the castle stands has a.w. as made it the focus and deferce of the town. The Hittites and the Assymans used it as transments fund in the substructure of the castle have reveiled and even Abraham is said to have maked his cow upon the summit - a story which Norsed Din evidently believed as he set up a mosque there in his hone or in 1167 which is still to be seen. We are apparently not at liberty to believe another attractive story which attaches to the patriar has drift man name A that Alexio. Hideb as the natives call it derives its name from halph the Arabic for milk in commemoration of his activities. The tall was a strong place in the Emperor Julian's tone bot it was will to the Available and their successors, in only in the thirteenth and fourteenth cent ites to transform it into the imposing medieval fortress il at one visits today. The know of the place is undoubtensy the great fort, led gateway once again largest the work of the indefetig ble Marck ex-Zamir Perhaps the finest example of Saracenic must ry architecture its concept in is as a iducious as it is architect trady impressive. Approached through a crene, ated bastion and up a long carry on arches, the main work is daringly set right on the side of the glacis. The estrance is so designed that the besieger, having forced the first gate, fin is since it in a corridor with five separate twists or elbows, containing two further massive gates. As if such material obstruction were not in itself discontaging enough the magnificent gate archways carry a ipuned dragons and tions whose magic influence was expected to prive an aridite mal obstacle. When the desensive walls, now partly dismantled. presented an unbroken ring and the places are not the castle was everywhere faced with stone to prevent the possibility of imping it an well be imagined what a form dable problem the assault face a stronehold presented. Within the cashe today is largely runed, but the restored lifteenth-century throne room over the gateway is magnificent. With its well-proportioned windows and their metal-work grilles (probably of the Kair Bey period), and with just enough decoration to give it relief, it has great distinction. In the citade, one also should not mus the huge bricked values with time harrel-roofing which call to mind the reservoirs at Resaia. An exploration of the citadel will end, and rightly, with the ascent of the square minaret a shape of minaret so characteristic of Aleppo that in one's mind it always remains associated with the town From the summit Aleppo, and in a sense its history, are unfolded. There, stretching eastwards are the camel tracks and the endless expanses and it is said that the E-iphrates itself is sometimes visible from this spot on clear days. So ,th goes the trade route to Damascus which once led on via Bo-ra and Petra to Egypt. West, where the cultivated green slowly deepens, hes Antioch across the falls, and the Mediterranean, and all that this has meant first in terms of Rome and Constantinople, then of Venice, Genoa, Pisa and lastly of Marseilles. Amsterdam and the worshipfu, English masters of the Levant Company Aleppo's position brought caravans and with them history and the invader You look down to where the Crusader armies lay encamped near the present railway one to the Antioch gate where the Muslims entered in the sixteenth year of the Hegira, and north to the Bab er Hadad whence the Mengols swept in with destruction. The past is all below you in these mosques and domes and narrow streets. The town, cupped among the bare plateaux around, is oddly sombre and grey for an eastern city and manages so to remain even in brilliant sunlight. No green relieves the houses, and to the north the cypresses of the Dervish convent of Abu Bakt stand out in solitary contrast. The merchant town has thriven on silk, not on cypress-trees, on ground spice, not on the scent of flowers Locking down on this entrepôt, this warehouse where experts have handled goods for centuries and whose history is written in balls of lading, the sombre and serious note it strikes seems not inappropriate. Even in its stones Aleppo has taken the colour of merchandise. They reflect the dun bases and desert-travelled sacks that, labouring in on camel back made the place famous.

## CHAPTER III

## PHOENICIAN COAST

410

ORTH, from the Palest man frontier, mountains border the sea On one side a blue Mediterranear on the offer sometimes foot-hals and sometimes peaks but at all times a barrier. Between by s and sell runs a long strip of fertile land protected from the dry eastern wirds and absorbing all the must are of the sea breezes, It is as Phienicia. So norrow is this cultival e strip that here and there where men itam spers come down, turnly has a case one of rocks rato the sea it disappears alogether. On the at er hand, wherever a river valley pusces back into the mear thrus. He green fertually creeps a mile or two mand At such pearts, the anymance is almost oppressive Rich plantations follow the winding river course, bamboos and broad leaved banana plants overrang tie water I xotic trees, which we in the West grow only for ornament are there been with fruit Everything spreads and burgeons, stirs in the fecond heat layer the arms warm and thick ensemble distant views. The detail of the bills for above is control. making not quite real the very or flerent lite of shepherds and mount in vallagers. Nass to Khosra , the Persian trave let some pine hundred years ago, marvelled at the same generals earth, the same abundance wed, eit between sea and mourtains. Each bay and scall poil the coast has its pieasant village, whose poats on the side and whose ordereds on the other, allke creep up a mong the houses, show, is tow the people live At easy stages there are tayerns whose vine trellises stretch a tunnel of shade teross the coast road. A good smell of arak and flareast coffee greet the visiter, and in the arched coolness they hang up greantic strings of bananas and set out panniers of tomatoes oranges and rarer fruit

It is a present of I describle country, and so the Processians found it when they first came there about three to said B.C. (Herode his once again seems to have been right when he says that Tyre was founded in 2750 BC.) These Semites apparently came from the south but whatever their origin their subsequent history was largely determined.

by the geographical limitations of the coastal strip on which they settled. The soil in itself meant prosperity, to which the Phoen cians added enterprise and industry. Let us their wealth increased, if or ambitions mevitably came up against that hopeless mountain wall be, ind them. So, tribbed between the peaks and the shore, territorial expansion was impossible. Imperiatideas and the usual sequence of conquest and defeat, were not for them threumstances made them look outwards to the sea, and the sea meant trade. Thus was the particular destiny of the Prisenician towns forced upon them.

In the basement of the Beyro ith Museum stretching almost from one end of the billding to the other, he side by side twenty six I eavy marble sarcoplage. The ends of taese or fins are carved into the shape of heads which are quite evidently portraits, and may be presumed to represent the dead merchants of Sid-n who long ago assumed these stene masks. Tre artistic influences to which the sculpture who carved the arrise and tribute were many, and the types which they attempted to portray also varied yet there is something common to all these portraits it ev reveal U.s.ness men. There are no saints lere, no conquerors, no poets The de ere med chin, the capming hip the set of the eye, the shrewd features, these everywhere betray money. Interest is on the watch behind the decentive immobility of stone, these men are traders. One, whose over regions features are treated in the Greek manner as retrayed by the slant of the nostrus the half he monopoly of the murey fater es. and I gged with prices. Another see the light law - controlled the timber forests on Samme, made a good thing out of it and sort has wages I w A third, in soite of Assyrian dressed hair, reminiscent of warrior friezes, traded with Cao z knew war only over the scales and money-bags, engrossed and grew men. As these men were wealthy Company direct its are burie I in these sarcopt agi.

They had the virtues of their calling. Money may have ruled them, but in so doing it certainly stimulated their s, rewdness, their femility and their air using enterprises. Their civilization may not have been inspiring, but it seems to have been it any rate practical and refreshingly free from finatica, dos agrees. Self interest and common sense except in the matter of political distinity was its key note. Sold arming was obviously an imbediat occupation that dal not pay and they act indust a used increasance. Their art, as might have been expected, they derived from their neighbors, but they possessed immense technical such This they employed to give readsm and superficial vitality to the fashious they imported. Thus the hieratical and intensely stylized nature of Egyptian

SYRIA =

42

art meant little to these merchants, so while keeping the Egyptian framework and Egyptian motifs they naturalized them as far as they could. Figures and animals came to life in the vulgar sense of the phrase and grt was brought a little closer to the practical business of living

In religion also the Phoenicians were not innovators, their busy nands though prepared to accept mysteries did not easily invent them I pon this can't the great male and female principles, which they inherited as gods became more and more local in nature and more and more confined in interest, until at last they seemed at the more than in inicipal god ings presiding over mant me trade ventares. It was suitable also that these Phoenicians should have be leved the creation of Tyre due to gods and demogods, who there invented all that was later to prove useful to the hum in race. Again take the alphabet, a convenience what the Philemeans if they did not actually invent, were largely responsible for making accessible to the Mediterranean peoples. How signific at that they should have grasped the value of a thing so essentially practial and exploited a desice which made book keeping easy and frendated distant negeti to us. The merchant nature of Phoenic an society comes out clearly once again in the political constitution of the towns. The igh each possessed its hereddary king the office came to be divested of much of the mystical and ribialistic significance which it postes ed elsewhere and royalty worked in harness with an assembly the sen, characteristically from any by the richest merchants. In a west v trading community, big business had to be represented Similarly the foreign policy of the Phoenician towns tended to subordinate allegance or principle to commercial interest. When their alliances were and it is nate they may reasonably be supposed to have had then coan in mescaculation rather than friends up. Alog wit such a bis ness civil zation went the comforts and conveniences that one won despect they drank reputed wines and wore gay must-coloured thetres (in contrast to the white robed, priest-ridden Egyptians, their glass work and rewellery were exquisite and famous, so too the embroicered staffs of Tyre and Sidon, whose renown was such, Homer says, that Paris bought some to take back to his mother in law it I roy. Wealth created a demand for such things and Phoent an craftsmans up say phed it. The unheroic business man is never popular, and it is easy to decry such a civilization in certain respects not very dissimilar to car own - but it is also unfour. These men may have been a little close here as the counter indeed they had a poor reputation for honesty but they were hard-working, far-seeing full of enterprise, and fittle cursed with

arresponsible enthusiasms. Their pursuit of the profitable brought about neither famines nor massacres, and in their undertakings they spread the benefits of their practical outlook and their technical progress even beyond the Mediterranean. At home they must have evolved a society that, out of business hours was relatively tolerant and easy going, and though unfortunately the town sites have been built over so often that little civil and domestic architecture remains, other than that excavated at Ras Shaimra - they must have made the parrow strip between mountains and sea an animated, prosperous and comfortable place in which to live.

As the geographical position of Phoenicia determined the channel into which the energies of the people flowed, so did it account for their foreign relations. The tragedy of the country lay in its size: though wealthy it was not large enough to stand alone. Thus the political history of the Phoenician towns has in their attempts to maintain a precarrous independence by playing off a incessive great powers one against the other. They usually faded to do so.

Egypt's need for tumber had led to the opening of relations with ByL is before 1000 B.C., and, as excavations at Ras Stamra have shown, the link between Egypt and the Phoenician coast grew very close in the succeeding implement. Tyre and Si lon come strongly into the historical patters with the Tellel Amaria letters which date in the main from about 1410-1300 B.C. These retiers, discovered at Tellel Amaria in Egypt, brought to light the correspondence between the Phoenician princes and their Egyptian singerians and show the state of affairs in the Phoenician coast tow is write they were visual states of the Eighteenth Dynasty. Three hims real years after the date of these letters not only was figuply in eclipse, but Assyria the other highest letters not only presented itself. Phoenicial for a time was free. The containes immediately after 1100 B.C. constitute the golden age of Tyre and Siden.

This was the period of the enterprising Haram, King of Tyre, with whom Solomon worked in such close co-operation, the period of the founding of Carthage (area 514 B.C.), and that in which the Phoenician littoral fully developed its characteristically merchant civilization. The role of the Phoenicians was that of commercial intermediaries between Fast and West, and the wealth of both passed through their hands. Their prosperity largely depended on the maintenance of a brisk trade movement, and it thus became a primary problem for them to ensure a proper flow of commodities, and of the right sort of commodities at the

night time. This problem they sensibly and effectively solved by establishing counters east and west throughout the large trade basin which during these fortunate centuries drained into the Pi oen can litteral. It is a mostake to regard the reffort as a colonial one, they had not got the population to or onize widely (Carthage, created by a dissident minority from Type as the result of a politica, upheaval, was an anomaly it is sign froant that the mother town could not sig port the loss of manpower and began to decone soon after) The Prijenician pasts established abroad were primarily trade missions. To Cadiz and Sardinia they came to control the flow of are to Hama, Daniascas and farther east, to keep a finger on the pulse of the caravan traffic, and they went south to Mempl is to tap the wealth of the Nile and get the first pick of ivery and gold dust from Sennar The resources of their own country were of course, also luky exploited. These had been the initial factor in the growth of Phoenician prosper ty and had provided the capital and goods with which their first in re ambitious enterprises were launched brom the earnest tings the timber on the Leban in had been felled and had provided an invaluable export. We lear of a large cargo being shoped to Egypt about 2840 BC. It has were added the matex fisheries, a mone poly of the towns of ayre and Siden and the chief source of the purple dye so prized by the Ancients. Lastly there were glass making and the Phoenican handscrafts

Counters appead and resources at home would have meant little without an efficient marine. Here upon fortune was kind to the Phoepicture at the beginning of the first midenr um before Client The Cretan paya) power which had dominated the eistern Mediterranean disappeared soon after the twe ith century with the eclipse of Mir an civil zation. The Phoenic ans were not slow to seize their opportunity. About 1500 a cities had not been able to find vessels energy treatry to Egypt tamber ordered by the Pair ion and transport had been provided by the Creb as five a undred years later their marine controlled the Mediterranean. Phoenician vesses, trade-bound studded the inner sea, pashed down the west coast of Aircoa in search of new weat. and came to call at Cormsh ports. Compassiess, they steered by the Little Bear which the Greeks, in tribute to their maritime supremacy and skill came to know as the Phoenician Star C ascious of the vital importance of their sea communication, the Phienicians stamped the colley on their coins and transformed their in and deribes into gods if the sea-Even later when their independence had gone their naval genus aid not desert them. A prince of Side n was admiral of the Persian fleet, and a Phoenician contingent fought with distinction against the Greeks at Salamis.

The Phoenician economy - home industries trade counters abroad and the indispensable anking marine - benefited over its neighbours by developing and exploiting the alphabet. Thanks to the suggestions device, writing became comparatively simple, a thing accessible not only to the scribe but to the ordinary man of affairs. He diffective control of distant interests and intricate business thus was no longer a hopelessly complicated problem. Phoenician merchants and administrators, among the first the exploit the new technique, respects a one profit. When others sho often trusted to hier phypics memory and word of inout they sent detined written instructions a the sand miles.

There is, again in the Beyrouth Miseum, a vost royal sarcophagis, and scrawled on its grante side an inscript on. To the amateur eye it is port aps just recognize by all substice and here and there is as gu which might correspond to the primitive form of a Greek letter. It is, in fact, one of the eartiest examples of advirced a stribet a writing. I as Sym n timb preslations had the fature of man. Walfout these ragged signs we should hardly have preserved Homer Stokespeare's play are all thave been acted but not recorded, and even Cubbon may be said to have unwillingly set out from this religious man ment. The total was actually the resting-place of Alman, King of Bybles, who died in the therteenth century u.c. and the inscription reads. Itobaid, serief Al rain, Kirk of Jebril Byblos unace to saucophagus for Al rain Lis father, as his dwedling for eternity. And if a king among the kings of a g werner among the governors, ruises war against Jebail and lays bare this sare oplingus, the sceptre of this power will be proken the seat files royalty will be overt rown, and peace will ruigh ago n in Jebad. As for his posterity they shall be not off by the sword. The warm, ig proceed in vain, the tomo had been innovered and rifled presumably by rabbers, long self to the archaeologists arrived. None the less these fathe monitions might, not without reason, claim to be tastorically among the most important phrises recorded. They mark the beginning of a new era.

The origin of the all habet is disputed It may have been a Phoeoician invention or it may have been derived from essewhere. Smaller and hieratic Egypt in are among the rival parents claimed. (Disputed also is the horizor of having first Jeripliered it, two eighteenth century scholars, a Frenchman, and an Engashman by the name of Swinton being here the rivals.) Whatever its origin, the Phoeoician' alphabet

with its twenty-two letters, which included even vowels) possessed tremend awards antages over anything that had preceded it and part, ular vower the combersome pictorial writing of earlier civilizations. The careaform and the fact civility essentially expressing not sounds but things and meas, were conglex and infex ble. Written communication through such a medium would have remained labeliness and stated receives no future in it. Whether the warrier nations of the time wood have had the sense to grass the full importance of the phones collaboration or the interest to explicit it is destiful. Writing was for their the specificated work of a lower caste, the scribes. For the Polenicians it was a diet rent matter, their power and their civilization, hid not fest upon m starver, his but maccount books bot them the an asbet was you Ley to kit supedit used it and passed it in to the tireeks so the all the et realites us today, and every written word remains to some sense a monument to the Phoenicans a monument of a practical servithat they we have appreciated

1s the Plaen rans bustled about their business and the first millionnorm no got will under way the man hi of events on the light to lagan to take a dangerous turn. Assyria having dealt with Baba on started to lock west and south. Great powers were as an staring a visite on of the happy interlude between martary empires, that in I me int , by indence for the clust towns was merely a matter of time. The little to how as the eastern men or grew Israel was torn between the actor n two of Assetts and Egypt and backed the wrong power The Prior times son were in the same filemma, and all their came ngingtoe. tactic with history so often imposed april them of playing off ore nexters power against another could not link only the is use in take of tartia as intigue and repeated reacts by about no by Process an in begand nee and gone and the towns were Assertion vassil states. Less than two handred years later they moved into the Persian or sit and Secon revolting once again was burnt and forty thousand per and Next it was Mexander This proved an ore deadly conquest for with a the order vation of the country began With the gravial substitution of Greek for the native language, the disappearance of the Phoeni sins as a separate people was cray a matter of the e. The process was accelerated by the strong plushedenism of sections of the upper lass. Thus the king of School who went were used to fleder to fledering in 28 feet was provided to can be used Philodes. In spite of a brief spit of independence just before the Romans took over when once again there was an interval with ne great power deminating the coast. Phoenicia as a whole rat of y

lost its identity. The Ph enicians had become Greeks and Phoenicia simply one of the composite parts of the Graeco-Roman world.

In spite of the geographical anatation on Phoenician military power, the story from the beginning might have been different had the various Phoenician towns been willing or able to co-operate. As it was they never achieved unity and never had the wit to see that only by standing t gether could they hope to seemd at al. Sidon combined with the Assyrians against Tyre and similar treacheries were common in the history of the four major Phoenican towns. For this ratal disunity there were probably three main causes. First, poison, us commercial jeals, uses of long date second the pentical organization of the country in a a point er of petty local kinest ips, each based on one of the major ports each claiming sovereignty over its neighboars, and each in turn straying at the propitious moment to impose its own begemony on the others, third, once again geography. It was his my unfirtunate that geograph cal advantages were so evenly distributed. The forces of nature dia not operate in Pacenicia, as they have done in most other countries, to bring a particular fown into a position of promitence. None of the perts was provided with a harbour of such outstanding excellence that it mevital is outstripped its rivals none was so placed as to dominate an appreciably larger stretch of anable best than did its beighbours, none was distinguished by particularly easy communications inland, none had the chance of immediate superiority that situation on a navarable river would have offered Nature had been strictly and trautcant impartial. Where there was no necessary superiority, competition was mevitable.

The four great Phoenician towns were Arvad, Byblos, Sidon, and Ivre Of Tyre, foremost of these in the heyday of Phoenician independence little remains. With its island featress, on which the whole town came to be concentrated, it was a place of great strength, and its history is a series of long sieges. At the end of the eighth century BC it successfung visitained a decade of Assyrian blockade and assault. Some Lindred and thirty years later Neburh adherial value, besieged it for haif a generation. Two centuries after that Alexander, to reduce the city pined it to the mainland by a vast causeway. No longer an island. Tyre fell, and the whole population were massacred or sold into slavery. The site in wever, still remained formidable. Not long after, Anticonus sat before the waits learneen minths. So the tale goes on one siege after another. At the time of the Crusades the place was still so strong that, as other coast towns fell, the Muslims flocked there, believing it

impregnable. The Venetians, with the finest fleet of the time, had to be called in to reduce it.

Today it is not worth the taking Diezzar Pasha in the eighteenth century removed most of the stone to reloug. Acre, the harbour long ago silted up and sand has now invaded even the town. A wretched Armenian refugee village hangs on its outskirts and the place itself has atmost nothing to show for its past wealth. Ezekwi's curses have come home in full measure. Tyre's walls are indeed destroyed and her towers broken down and the site become a fishing vitinge a place for the spreading of nets in the midst of the sea. The prophet's tremendous attack on Proenician civilization gives perhaps better than anything else a just idea of the or me me splendour of the first of the coast towns in its herday Some if the imports as asted by the prophet, in mate the vancts of the Typan traffic saver iron tin and lead from spain saves and brass vessels from Chicia and Irin i horses and horse nen from Armenia ivery and chony from Edom erreraids, embroidered wirk and fine linen from Syria wheat honey and on from Palestine, wool and wine from Damase is cass a from Dan from Arabia sheep from the Sabaeans spices precious stones and gold With exact insig it Lieucel also plits his jurger on the moral weakness of this commental cast 72tion. They has corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Material comfort obscured deeper values and there followed commercia, valence and 'my justy of trathe' The whole male tment is a good summary of the dangers that beset a society based solely on trade and money.

Not only at Tyre but almost everywhere up the coast, the domestic arc, itecture of the Pt, senicions has disappeared. The palaces, the ware houses the more applications has disappeared. The palaces, the ware houses the more applications have an gene. Once again the geography of Ph senicia is arget a responsible. On that narrow coast if strip every and of each narbour site has been built over again and again. In such a continued area towns do not shift their ground, and the archaeconsist cannot hope to find these deserted sites! which best preserve the past

Sidon, on its elbow of land, has been built, and rebunit century after century, and the town not infrequently destroyed. Only the methods and degree of destruction have varied the Assyrians knocked it down the Persians burnt it and the Saturense'n two occasions razed the walls. Naturally enough little specifically Phoenician remains. Recent centuries, on the citier hand, have been kind and Sidon has except, and charm and the personality that towns with a long pedigree sometimes.

The buried town of Ugarit at Ras Shamra is a to stable exception

acquire. Thus, though the 'Mother of Tyre' as the town was often called, has strictly speaking disappeared the imagination is not altogether disarrow ted. The place as it should recks of the sea Water laps against the houses, marine altairs invade the town, and be ats are bout atmost in the streets. Standare on the harbour edge, the Parenic and ast is not difficult to recall. Something tangible in fact she exists. The lattice port being me was the Closed Harbour of the Ancients, closed by the same reef as protects it from the sea today, and the sigh the Crusaders put up the rained castle on the island, the balleting stands on the site of a commed temple probably dedicated to the Phoenic an Hercules Only a few to hing vessels true at anchor and the putt has sanded up considerably a nee to e seventeenth century when the Fmir Fakr-ed-Din Good its main entrance to keep out the Turkist fleet yet it is not impossible to imagine the crow fed galleys there in Phiene ian laws and the noise and traincof the barbons side. It was to this quiet basin that be its returned after heaven an wish in many difficult months at sea with tin from t growal, or every from far down the coast of Africa. Here, too, arrived Experian work of art and cretin culture, and the the ant of the ancient world met and was fused in the first I assess civilization. Here daily the marex hallers brought in their catch, and near by as vast heapsy fan in x shell reveal, the precir is purple dye was extracted. He form of the narbours of rithere are in bet two - has also preserved something typically Philippicium I shally these merchants as the Crasaders stradd two the sand years later) sir tay bead ed their boats, and for their towns as far as possible of senites having two beaches facine a grent points of the compass. Our of these would be she tered and access to with ever way the word was Lowing This convenience existed at Siden. To the sea that the town one may see the smaller Levytran Harbour which viered or my ete slielter when, owing to the north wind, it may I have oven difficult for me ming vessels to make the narrow mostly of the main burner

It is in the sun and sea from the nets and olderen playing among the boats you pass at a stride into small winding streets of the lites mint. They are valued over and with their arches and their cobiles underficed are the course tensor feature of the town. It is a poor had boat in which you was to ken here and there by vivid bors of singlet from the airder, injuries wind above in spite of the briden had into the streets and their subterminant twistings, the small of the sea persons, dominant with no town we even into the bazaars. The structure of the latter is due not only to effects of chiaroscuro, but also to their modest

intimate character. They decently and effectively serve the needs of a Muslim fishing town and its surrounding district. This is their function, and pretending to nothing more they express the life of the place immediately and gracefully. To each trade is abouted in medieval fashing its particular street. The carpenters meyitably, in a sea town, are many and there is an attractive street of cobblers in which the Sidomans a name by which the civilized world and beyind once referred not only to the people of Sudon but to all the inhabitants of the Phoenician coast mend and sell sices. The little fruit and vegetable street is filled to everflowing from the town's almost fabulous gardens. Open to the sky but with a variety of awnings extending over the stal si the street is a moving tangle of shadow sup and colour and the firsts heaped had on trays or spilling out of wasker baskets, positively glow. Probably the tine viulting the general air of good building and a certain style in the streets incidentally quite ansuspected from the main road which only fringes the cid fown all date from the time it lake ed Dio This retrarkable man, the last great ngare solon gnew gave the bown a inthere of renatesance in the seventeenth century, and for a time it was again a thris no bass place and the pert for Da nascus. He I mir was a s, zews man and it was part of his wisdom that he er coaraged the mer chants of the West and the trade they breaght and sheatered them as far as pessible from the fanatical persecutions to which they were elsewhere step's bjected. It was in pursuance of this policy that represented the Anan Fransaus or French Merchant Hestel, one of the most delightful and interesting bialdings anywhere on the coast. It has survived intert and is a particularly good example and typical in style of the brindings in which we terr mere antisin the hast live and Containted their basiness. With the decone of hid in in the in coemith century the mer hants went but they have been succeeded by the Si ters of St. I see. for whom the id two storeted know set to nd a disalrange in sex an appropriately monastic setting I are flast is arcaded and these arches nee crammed with Fren i merch indise payen wit iken in a devot ina, air. In the courty and goldlishing itter in a deep fruntain basin, there are pemegranates and oranges, and everhanging them two or three tail trees. There is the usual charter-like contrast of sun and shade, of cool scrubbed stone within and warm ocare st mentisate basking in the san. The knan in a currous way is an intensiheaten, though a silent and cloistral one I all that is preasuntest in the strial, Sidon streets among which it was planted. The two rest of arcades or tunneued streets, and an almost watery coolness, these juxtaposed to sudden vivid warmth and sunlight are what one most remembers both of the lost Phoenician town and the know of the seventeenth-century merchants.

It is atmosphere that constitutes the charm of Sidon almost exclusavely. There is little actually to visit. The cashe where St. Louis stayed interests only archaeologists, and the Great Mosque bases its only decent feature, some old torinti ian capitals, under the usual layer of whitewash. One should not overlock in this part of the world, the existence of a tolerable restairant, where sitting in a bald by overlocking the harbour you can eat good fish. Illis is perhaps a course to be re- mmenced before going to visit in the drowsy tient of an afternion, the gar arns of the town. In ancient times there were two parts to Sid n the part town and an inland town on the last spars of the Leban n between them ay the gardens. I amous even then, they ten ambea "alal today field by intumerable artificial rannels, taken off from the Nal reea-Await as it passes on its way to the sea, an I nursed by the dair a mast a to the gardens epit mize, yet far outdo ad the uxurance of the bit ral frange. I newsed by high or imbling was a over which appear the heads of cypresses and palms, the gardens have an air of witherowall of laving been stut in upon themselves for many centiaties. Let look intense to private and are therefore presst by You knock on mer (the large failed gates. Presently it creaks open and the grardian of the page ets you in You wander on proferably alone, into a world of giver the greater trees shadow the almords and approximated and these in turn lack down on oranges and plants whist light and the sin filters down through the ad to grass and water. The impression reated is one of gre take even the sapancy seem established at home heirs not newcorners are part a seem old too their earth settled packed lown ong age. He sense of time, that adds so much to a garden as here denist turn by and it is something of a mastery how leaves re-created each spring can be so heavily imprognated with the past. The Larvest of these ligh was congreen on losures is infer tely various an incompressing ban . . . s, temous guavas, in liberries, figs apraots, pe che almonus. me ons, pomegran des mediars. The frieds are anereing. Had the commi fill ese pardens is that they are assert also for gradie to a and so diner from the great southern gardens of har pe, if the firmal winders that Lenôtre designed. They are merchants gordens and the Phoe cians, who presented y first exploited them, carefully kept the balance sheet of profit and loss. In these days the gardens were percaps less attractive than now they were too next and too well run Today they are unhurried.

and have that air, infinitely engaging in gardens of running them selves, of seing ingardenered. Let though creepers spread and green gates remain depainted the harvest continues to come in almost a itomatically, though a perpaps of twith the exactly calculated ferson which it was once made to yield. The loss in volume is amply compensated, for surely only by the lapse of time I are these merchants' gardens come to combine function and decoration and grown in their end age rure pressurances as well as unchards.

About two hundred kilometres north of Sidon lay the island town of Arvid, northermost of the Proencian tetrarchy. Like Sidon it has its own character and atmosphere, though on vivestiges of the Phoenician tetrarch. The town early acquired importance among the Phoenician languages and founded sate ate towns on the man languagement as the Daughters of Arvad. It ever exter led its rule for a time as far inland as It ma. When the high cuttle Dynasty drew southern Phoenician into the Egyption orbit. Arvad returned its in hypercence, but it faced to keep up with Tyre and Sidon in their hoods. I rifer the Selectids, it again carrie to the fire and the again only for a southware independent in can an on to have first class commercial importance until Roman times. It was then distingly by Antarad is, the modern Tartus

It is from Earths that you hire a ferious to cross the three or feri kile to res to Aryan or Rua, as t has one to be called hardy in the morning if he soften a mostly gold hoze on the water distorting shapes, burres the herizon and confinencing sea and say At some indeterminate distance the slant of Arvad, catching the slanting suchild, seems to float far above the water. There is rarely a wind at this time of the morning and the sea is as fally smooth, and heavy as I are 6. Minutes go by and in spite of oars to only the flat ping sail tre heat hardly seems to advance. Hanga the main and recedes the agreal is and write its slaming energy, as single-stion of towers and palaces, floats away. The boatmen took mo., toncooky man Arab pat as and the stalness the early sun and the meffective splash of the cars induce a chowstness improper to the loar. In an intree ise world of haze, sitr and water fourwing the clusive stand you doze and nod in the stern. You wal at last look up to find the island just near I or no partie dar reas a its flight has stopped, and with it the arry towers and palaces have disappeared. There awaits you simply a fishing fown crowded on a Little island eight hundred metres , or It's, however, as you soon discover, a fishing town of special charm and interest. The island was once a vast fortress encompassed with huge sea walls, and many of the

houses that come down to the water's edge are built into their ruins and give by reason of the lighter stone of which they are constructed an effect almost like inlay. The façade of the town – an alternation of umber houses and darker ruins – stretches like a ribbon edging the blue water. In front, a mole protects anything up to the thirty schooners that may be at anchor. As your boat approaches, voices come echoing over the water, and with them the pleasant in ise of hammers on timber. Ruad haves from the sea, and in the very streets that go down to the harbour they build up the skeletons of the schooners that end de them to ruin a coasting trade from Turkey to higher liven the people are amplificant, and as you draw in furling your said, a shoat of naked brown bodies, the brys and the little girls of the town, come sporting round your boat.

Along the harbour front among the drying nets, the cafes throw out rish work awnings, and however early you may arrive the local seafarers, boking curious y numarone in their biggy Turkish trousers will be spicking their hockahs over a flee and talking of their trade. All the active afe of the place is on this larbour front and there are no proper streets in the warren of the town that hes belond. The people are Sannis, as you will goess seeing the veiled women creep in self-of interation down they leve and bijelessly poor It is the old story in Syria. An the wealth is in the tunds of three or four far it is who own most of the schooners. exploit the inshermen and run the island in a degenerated feedal fast and Let the people retain their I ride and seaf respect. It is a pride toat history justifies, fir to ese Rudais men of Raid work what are probably the oldest's, ab alding yards in the world. Lew such tiny har wors have played so areat a r. e. As the Fiben can Arvad the island was as we have seen the centre of an important knight in Wholk girded with evelope in ways, and deriving its water sni ply from fresh springs that five in the sea discit it was an impregnable fortress and warehouse In the harbour was fitted out the expectation which served with distinction against the Greeks at Salamis, and later when Alexander helienized to a coast the wealth of the merchants adorned the town with every sort of s, end up La er ag in by over a thousand years. Rund was the last stronghold of the Latin Eingdom and head out garrisoned by the Templars for e even years after Acre had I alen Lastly and their part in this adventure the Ruadis have not forgotten - the island was seized from the Links in 1914 by a single I rench vessel and for four years remained an is lated Allied outpost on the Turkish flank whence the Ruadi sail its smuggled over supplies to the starving population on the mainland.

Of all this history there is little to show at Ruad today. It is the atmosphere and the harbour that must telp the imagination to eke out the story, together with the remains of the Phoenaum walls and, oddly enough, a liquor shop which also does duty as tobacconist and chemist The shop has just off the harbour. The owner, who knows French, speaks currously of the world, but his interests, as one soon finds, are strictly subordinate to business. He is a merchant above al. and the chaffering Phoenician blood seems still to run in his veins. After you have bought his great yellow sponges fresh as the divers bring them in from the sea. he produces a bag odds and ends found in the ruins, blurred intag ios, and a few Phoenician coins. Coins stamped with the gods of Arvad Te lays them out on the palm of his hand knowing you want them. He is informative mild y discursive he talks of old things yet all the time le is testing your temper, silently bartering probing for a price. When you have finally bought if em you have paid too much. How could it have been otherwise! A man of Arvad t andling Ph senician coin-

It was such counter-canning that found the wealth to build the great sea walls. These beam in immense megalithic blocks clearly indicate his who remeable the enception must once have been and on the west at one point they still rise nearly forty feet sheer from the sea. The size and so may of these mans leave no do but as to the importance of the place and the obstinate energy of the boulders. Of later date, there is a castle of the trushders, subsequently taken over and rebould as was most of the town by their Muslim successors. It is of no particular interest but over the gateway is the Lusignan cout of arms - the Lion and the Pulmadapted in the pleasant makes of Saracen humbar or so the levend goes by the ad litter of a count firmly see tring the royal beast to the pain over which he had presumed to rule. The Saracens were at liberty to put up such tokens of their victory, but the Muslim occupation in fact meant that the history of Ruadicame to an end.

On the main and facing their island, if einen of Arvad founded one of their earnest settlements on the site now known as Amrit and marked by a series of rains scattered a ross a mae and a half of ground. It seems queer country to have chosen Saity, barren land, where a shaggish river twists out to the sea at its good only for light grazing, and to breed malanal mosquitoes. It has, however, the charm of desolution and a pleasantly eeric grandeur in its strange ruins. There are three main things to see light, as you come up the coast road, appears, some why off to your left, a sombre mauscleam. A great black cube, raised in cyclopean blocks and caded by the Arabs for some reason the Tower of

the Snails, it stands today inaccessible in the midst of a marshy pool You approach it across barren undicating ground, the haunt of innumerable lizards, and covered with tall yellow-flowered thistles. In the evening the shepherd who pastures in the area leaves with his flock for the vil age that nes inland, and as the sun sets and the crickets abruptly fall silent, the place grows intensely lonely. In the quiet you become aware of the sinister hum of mosquitoes. A pair of kitatz players, that probably breed somewhere near run with mineing steps away along the edge of the blackening pool. They are the only sign of life. Not ne knows who built the giant Phoenician cube or for whom its two funerary chambers were prepared, nor when the pyramid which crowned it came crushing down, where it still hes, in the pool below. The city that surremided it has gone, but the savage black structure gains by standing alone and, as the light weakens, more and more dominates the desolation.

Farther north, and to the east of the main road, are two stone monaments equally strange known as the Spincies. Both consist of pedestals (one of them rudely carved with four lons), which are surmounted by large monad ac cylinders, and these in turn are capped respectively by a pyramid and a half-circle. Standing on the top of a lattle ridge, and commanding an area at rey combed with shallow quarties when either material for the Phoenician town was taken these enigmatic pillars impress out of all proportion to their size. Proenician art as it appears here and in the simister Tower of the Shallow aufamidiar, so interfy unconnected with anything the stranger has known in the West, that it arouses unusual epicticus. Normal reactions to works of art and arealtecture would hardly include this curious awe, an almost frightened wender, at the strange primeval beliefs of which these back stores are the visible tokens.

Yet farther north, just above the Nahr Amril hes a sancharry which must once have been the focal point of all these runs. It is a recture flar area out on three sides, out of the sold rock a wall and gates once composed the fourth side, where nothing now separates the sanctuary from the fields. In the middle of the sacred area rises a mass of rock some fen for high by eighteen feet square on which a tiny mass, with simple frieze and cornice stands. The attraction of the site coust is today in the fact that a spring, rising somewhere in the sanctuary floods its a for to a considerable depth. As a result the cella rises like an island from rush watergrass, and the last light of the evening sky is reflected in this temple lake. In crevices of the smooth rock walls bashes and flowers have

rooted themselves and overhang the water. Where the Phoenician priests once trod sedge warb ers chatter in clumps of reed and as it darkens the buil-frogs set up a blasphemous sex chant.

The Amrit sanctuary is not only a lovely place at evening but has much rengious and historical importance. Where fanaticism does not destroy religious monuments, there is often good chance that reverence or superstation may preserve them. It is though the shops and palaces of this most merchant race have nearly all gone, by a currous from their sanctuaries remain at Amrit, Byblas Eshmun, and in a later dress of Graeco-Roman stone, at the mountain sites of Hosnies Suleiman and the Springs of Adorra. To appreciate these places one must know at any rate something of Phoenician faith and practice.

The Phoenicians had at some point acquired the general religious conceptions of the Asiatic hinterland, involving the igea of the Great Mother and of her complement, the forundating is legal. Once settled on the coast their beliefs were naturally modified by a variety of cit tacts most important among them being that of Egypt Tacash in beref the Pascentrins were not inn vators, in teligrous usage they apparently had something very positive to give many of their neighboors. Characteristically enough theirs was a reactical cafe at was the stheme and lay not of the Semitic sanctuary. This as it was everyed by the Phoenicians, chugat on in astonishing (ask on sore) I throughout Syria and at last male its way to Rome on a metropolity so a sin the works of Apr - gor is of Damasous The form of the principle Photocian sanctuary was sample and its features undorm. It consisted of a large rectingular enclosure, sometimes cut in part from the scial rock, and it contained in its midst a small detacled not shefore which stood an altar and usually a sacred spring, or basin, or even a sacred tree. Apparently the earliest of these Syrian san tuaries is that Amrit, again its an auc interest. A more runed but early example mso exists at had my a year Sidon Once the essential plan of these sanctumes has been grasped, they clarify much that would otherwise need explination When Amnt is accepted as the prot-type, the herelity of its more diestries. culdren, sich as the great Temple of Baa, at Palmyra er the lost Temple of Jupiter at Damascus, becomes explent. These through an a far y ster scale, exhibited the same spacic as encountry, the same relatively studi, naos, and exterior to the temple, the emplacement of the a tar and the sacred basin for Justination. Something of American appears in the great court before the Temple of Jupiter at Baalbeck with its sacred artar and its two carved water-basins. It is curious to reflect that the

latter with their tritons and nereids and their cupids astride fabulous beasts are simply the sophisticated descendants of the receptances which held the waters of the natural spring in the sanctuary at Amrit.

The temple at Hosn-es-Smeiman marks an intermediate stage between the primitive sanctuaries and the great works such as the Temple of Baal into which they developed. Set on a site sacred to the Phoenicians from the earliest times, the temple at Hosnies-Saleiman retained both the proportions and the exact form of the primitive sanctuaries, but relight at a later period put on a Graeco Roman diess Situated in the wildest out of the Alawi Mountains. Hosn es Sciencian is certainly the most ac ared of the Phoenician mans. It is well worth Visiting. You leave the coast at Tartus on a bag road which very sorn becomes horrille. In places you have to get out of the car and baild up your track where on the steep halades, the rain has washed it away (All the roads in the interior of the Alawa country are unspeakable, and form a 6 Sagreed econtrast with the excellent mountain roads that the Freach englacered in the Lebanon ) As the crow flies it is not a long way but it is difficult to average much more than ten knormetres an tour ever the list tweety or thaty kilometres. It is possible and agreeable, if you like pramitive local hospitality, to stop the maht at Dre kid rather ever half way. There is no no but the local sheek head of the Shorisin tribe, when informed of your presence wist wish to put you up. The host ality of these mountain people towards strangers is warm informe and almost embarrassing in the completeness. Least eep is as a able it will be killed in your honour, and, after a night between rough but clean sheets under a vast ejderdown, you will be early regided with eags lebon ment balls, Turkish coffee and fruit

From Dierkich to the temple is a fine crave in spite of the stops and pilts who is in will just be rising as you will into I ills which give the impression of a hopoless and mextingable tangle. It is surprising that the streams ever with their way out of such a maze. You, dipping into valiets and claubing hals edging round shoulders and priving over crests have at any rate the sun and, in the far distance, the often reappearing sea to ginde you. There are otherwise no landmarks, no dominating massafor deep-out valley, no little village even, to lead you on in this wild, in ble of hills and streams. Some is sparse and the rocky country carries some, wild flowers and enough pasture for goats and a few mountain cattle. Where a rare cottage shelters under a hillside there is an isolated patch of outivated land, usually maize, and in the steep valleys a trickle of bright green with perhaps a few scattered puplars.

deflows the watercourses. It is bare country but attractive, and as you get higher a new feature of strangeness and charm is added to the land-scape, the sacred groves of the Nosaris. These dark clamps, usually of decidates or evergreen oaks, not only come unexpectedly and with immense importance in a treeless country, but stand in unexpected places, not only in the sheltered cups where you would think they might have taken root, but on the very summits of the hills. Reverence for their analysisty has saved these groves from goats. Turks and the impositioner of the peasants. The Phoenicians we ishipped such sacred trees, and their cult by the Normics, who have retained so many pagan beliefs, may be presumed to have survived from the day when Arvad and her daughters popularized the washap of the grove. Today the groves house min merable squares and sometimes the modest white washed tomb of a Nosari saint. Shepherds—the only people you meet on these high hills—take the shade there and greet you as you pass.

The temple appears at last, set in a natura, amplitheatre be a high gr ve cr whed crest. The mountain rises on three sides, on the fourth, where a spring bubbles from the rocks just outside the temple, the hitsale strung with dworf peplars, dreps away art the valley All in but in sanctuaries are special and this sensite shrine in the height and windercess has something of the grandent of places like Delphi and Bissae North the tangled hals continue south ake a huge white cloud hing the Lel anon snews, and far out west is a streak of Phoenician sea-The sinctuary itself is typically Phoenician in layout, but built in the first and second centuries A D is Gracco-Rom in its detail. The large tements constructed in massive grey stone some of the blocks are over two metres long - is well preserved, but has been delightfully desecrated by the baside vegetation. He wers sprout from the masonry, bracken grows within and without and milberry trees shade the sacred area From and thus nature, the mans rises laced will vine, a little fonit temple, maned but lovely. Before it stands the broken alter. At the four points of the compass, sculptured cylon gates with grant monentaic hatels give entry to the temple area. There, in stone, shine Phosphoros and Hespers, the morning and the evening stars, eagles had the messenger wand of Hermes, and Hellenic vict ries support a heavy cornice with the same nouthalance that they exhibit under Attic skies. Over the east gate an inscription teals how the people of the place with their own capital raised the temple to their local god. They forgot, however, to specify the name of the deity thus honoured. His importance seemed so evident that to name him was unnecessary. The omission has caused archaeologists some trouble, though the general character of the deity is certain enough a local god. Baitocaicean Baal, fused with one of the great gods. Today the Greek inscription in exquisite simple lettering beautifully proportioned to the area on which it is inscribed is still clear. The traveller palases in wonder before such precise end and, we rkmanship, and his eves stray to a few hovels which invade a corner of the sanctuary. Inevitably the saddening but useless thought arises, as so often elsewhere in Syria, that this world ended with the Roman Empire. The reflection that or much good sense, good labour and good workmanship have in animan history often been the prelide to such long and dreary seques, is table to make all effect seem pointless.

The Phoenician Olympus, on which Bartogar van Ban, took his place needs at this point a moment scon ideration. It was a curious in statum where deities of the first rank stooped to do duty also as provincial gods. It is primarily important to realize that Bail or Be, as the Assyrians had it was both a god and a generic title meaning 'I to Thus the sch there was a specific Baal there were also the particular baaling of Lyre, Sidon Bylins and so on As the Phienicians setting on the coast stat up into jealously particularized manicipalities, each town acquired its own god protector, who combined universal qualities derived from the Great Gods of the limiterland with special functions as a local desty Later a further complication arose since these gods had somehow to be made to ht in with the tyreck deities. Thus Meix art of Tyre came to be identified with Her ides and Eshmin of Sid in with Associations. There were also femore goes baalat. By blos possessed such a one as its ocal protecter Astarte (known elsewhere as Ishtar Ashtoreth, Atargates) deriving from the great Mether Goddess and in discourse assimilated to Venus Aphrodite. As the persontheation of fecundity. Astarte was in need of a mase, and this need Adonis came to be is popular were their twin rites that Bybios and the surrounding region became the centre of an immense cult which in time coloured the religion and practice of the Whole coast.

Though delightfully situated above the sea and of interest as a religious site of great anti-juity and long continuity, the more ancient parts of the sacred precincts at Bybios on vey little to the amate at The rows of betyles, those queer seeming phallic stones that the Phoenicians worshipped are certainly most carrous and raise unanswered questions, but, on the whole, it is difficult to get a coherent impression of the site in its present state of excavation. Imagination takes more kindly to the gorges of the Adonis River, and it is there rather than in

6a SYRIA

Byblos that the Astarre-Adonis legend comes best to life. The later legend in outline is familiar to everyone. The young god, beloved of Astarte, in spite of her warnings and premonitions, goes hanting, and is kuled by a wild boar. He descends in spirit to the underworld, whence Proserpine refuses to let tam go. Only after long surplustions can Astarte secure his release and tri imphant return to the earth. The story has various symbolic possibilities, but its implications as a nature sage are clear enough, and it bare y disguises in the person of the young end, the extinction of spring in the formd Syriar summer, and the banishment of green from the earth until autumn runs resurrect the seed and the and blooms again. Adoms and Astarte are thus nature gods, adrepresent the twin principles which perpetually recreate a new advice le-Tre origins of the Adenis myth are apparently Sometian shaming a Adones, but its accretions are many and confusing. The word Adon meant originally simply lord, and Adoms bears certain resemblances to Lsl man of Sidon. On the other hand there are parallels between this myth and the Ista Osiris legend and fusion of ideas would give seen very natural since By have was in participantly close relations waterlight It was be recalled that it was to Byblos that the times brought the body of Os ris to rest, and that both stories involve the death of a voung god his descent into the underword and a morning gladdess was makes resurrection possible Lurther, Adoms best sprang from a tree whole Osaris was released by Isis from a winder pillar in the har of the king's parace at Bybles. The parallel is evidently cose

That the cort of Adon's should have centred hear Byld awas probably due to the geographical peculiarities of the Adom's River which reaches the sea a few miles to the south of the town. It is a remarkable stream Gushing with dramatic force from a grotto in the leights of the Lebanon at carves its way out to the coast through a series of speciacinary grapes and at certain times of the year, owing to annote deposits, rous better red discidenting the Mediterranean for miles about its mouth. The mountains at the source, the haint of the boar and the bear, were a convenient place to suppose the death of the god and the period discoveration of the water, seeming to run red with his blood at petred to give a special plansibility to the supposition. This the Adom's valey became a region specially sacred to the god, and the scene of a great yearly prigrimage to the Temple of Afka, roused in his nonour at the river's source.

The expedition to the temple must have been very moving to the believers for whom the wild grandeur of the scenery had a sacred and tragic significance. As they wound into the mountains, it was through the god's famular hunting grounds, and the setting of his divine love and death, that if ev passed. The route they fellowed cannot have been very different from that which the traveller takes today for one of the stages at which their processions must have stopped - the rums of 546r d Medda - hes only a stone's throw from the new road. Little remains. of what was probably a subsidiary temple of the Adenis cult except an enclosure of weathered grey stones and some enigmatic carvings on the rocks near by The setting none the less is superb. The ruins which mark the half-way stoge to Afga, stand on a small plateau three thousand feet above the river and lock backward to the sea. It is a last glance, for beyond this point the mountains so hem and press the road that the sea is lost. As the road climbs on, the scenery grows even more spectacular Screes of barren rock spul down the mountains des. The strata of the gorge below twist into funtastic shapes and trees nod over the precipices. It finally becomes evident that the road can go no farther, for a huge wall of rock drops sheer from the mountain-tops and peremptoraly blocks the vaney gorge from a cave at the base of this mountain wall the ice-cold Adoms River rishes out. The site is dramatic and gram enough, but before I unging away into its gorge below, the river hesitates, sheltered under the mour tain wall is a small basis, unexpectedly green and idyllic. Its jupiper and almond trees, flowers and sward, are set among precipices and engles. It was here that Astarte saw Adoms for the first time, and here that, at their last meeting, she in vain tried to dissuade him from his fatal bunting expectation, here, too, that the memory of the god for centuries

allured
The Syr an Colose's to lament his fate
In army us of the all a sumbert's by
World salenth Allins from his native rock
Ran purple to the sea.

In this contrast of austerity and sweetness of bare rock and green growth, the temple of the cont was placed. It has so close to the source of the river that the spray of the water falling from the cave rises in a perpetual vapour on the air. The cyclopean masonry and the size of the precinct show what labours were expended on it in this maccessible place. For so sacred a shrine only the best was good enough, and its bunders in the Roman era even ferried rose granite across the sea from Egypt and dragged it up these mountain paths. It must have been in early summer at the Adonis festival that the temple was at its most

splendid. At this season the images of the dead god were covered with anem ness which were said to have turned red from the blood of his fatal wound, and the women in lamentation chanted of his death and danced funerary dances. At this season they also set out those little pots as Frazer describes and planted seed which sprouted fruitlessly in the hot sun and withered prematurers as the voithful promise of Adonis had done. When the Levant sun was scorehang the hillsides and turning Phoenicia to a parched brown there must have been great dramatic intensity in these festivals which celebrated the death of spring in the fate of Adonis and which in the promise of his resurrection, foretald the alturn rain and the world turning ereen again.

It e Afka temple is new no more than a ruin. Earth, aakes have dealt cruedy with it and they were in part anticipated by the Emperor Constantine, who sent troops to demolish the temple depirted the hierop ants to Baalbeck, and cut the groves which tiday in part have grown again. The marked antagenism of so officially Christian an emperor was inevitable, for the sacred prestitution of both sexes was a practice inseparable from the out of Astarte Agonis. The twin principles of fertuity were thought to be attitled no less than the act we participants by this human symbolism which represented in a minited way the vast and universal processes of nature. This aspect of the Astarte-Adoms rites appears to have longered in the Lebanon in spite of afficial disappre val, under cognate forms and would provide interesting local material for the antare pologist. Benjamin of T idela in the twelfth century speaks of a very similar practice in the southern Leonion On elevery year, he says, ali men and wilnien assemble and celebrate a festive upon which occasion after eating and drinking, they field promise als intercerise. Even to cur own day relies of the anomal rile are said to persist in the village of I overva in one of the wilder areas of the scuthern Lebapon. The men of the vivage exercise in the summer months the trade of itmerant tinxers in their absence the women, young and old give themselves readily to strangers and do not thereby lose any social caste. Indeed their returns a regarded as a natural part of the value economy. At Afka in spate of Constantine's efforts, the sacred rates appear to have continued unto the fifth century, and even today the site is revered and free epited, if high in more innocent fashion, by bot, the Christian and Shi ite peasantry. Their superst to the is the last reflection of the fervours which Ad his roused. In the gnatic I fig which springs from the rups there survives the type of the sacred tree the Phoenicians worshipped, and the local believers think to restore the sick to health by tying scraps of their clothing to its branches. Similarly when they light their tamps to the 'Lady of the Place in the little alor we be, we whether they envisage her as the Virgin, a saint, or goddess, it is really to Venus Astarte that their homage is paid. She is the true lady of the place and the lesser offerings today are payable to her and her lover, as were the greater when her tempse flear shed and when, all up this coast,

To her bright image to ghits by the moon buleman variant paid their your in I songs

## CHAPTER IV

## THE ROMAN PEACE

Bk'an value, it was a wise those if the patriarch had a taste for landscape and its atmost dere. There can be few more beautiful places in the world. Most people get their first view of the valley where the Bryniath Damisseus mad criwis over a pass in the Lebanch Moint inso Between the solw appear anges on either side, it appears to be as small this velvet a pastoral invitation. The valley runs solevenly up to the abrupt mountains, and the timinte branch-valleys assume to the most velves so closely into the mointain flanks that the total effect is one of nation, it is obstery line width of rich allow a earth is fitted into disprocky frame with pleasure records.

The mount are that over sole the Ba'sa are very different from the se on the Mediterrapean side of the Lebation. There the bearts are exclamatory and pict resque, dramatic gorges carve and ultitum and peaks use pages her on her. They are were and fretted by imbentualist of perth-west wind and storm. Above the Bis as the ment insimpress differently, they are quiet, sculptural and soleme. They watch to her than speak. In early suring their snows read, down to the valley and where the snow meats crocuses prish up. The snaked earth is everywhere a not russet, across which creeps a film of green, at lest die st imperequalcolate growing buy brighter, the shoots of the Bk'an corn. By ir Isom ner the voley is barnt ab shades of yearsyl rown carnes tinst es sere grasses an landom table wild may locks and wherever a spring breaks from the mountained to or water flows, the expanse blot has into a dark strun of green with birds prospering vines and the grateful shi do of trees. But to say so muli or so the of the lik a gives no idea of its quality. The traveller will often ask bunself why the valley is exceptional why each time he sees it the same feelings of wonder amost of two, should be exched Proport in most have a great deal to do with its effects. Should go den numbers and ideal ratios

64

exist, they would certainly enter into the composition of this landscape, so perfectly are the width of the valley and the height of the mountains proportioned to each other. The guide books can the Bk'aa a plain, it might alternatively be called a mountain valley. In fact, it is either too narrow or too wide to fit either of these descriptions. Escaping both the syrawling vagueness of a plain and the cupped closeness of a mountain valley, it is the nuraculous complement to the hits that frame it and manages to be, at the same time, be indiess and intimate great and small.

It is currous to reflect that methods of travel can modify anything so apparently objective as the quanties of a landscape, but what is enthraling by car if w become into enable in foot. Slow progress calls for variety of scene. Thus Gertri de Beil p odding down the length of the Bk as on borseback found it a 'most dreary valley. For once one may be grateful for a car. The miracle of form an I colour has no time to pall The road from Beyrouth drops into the villey at Chauta, a green and fertile cases seized by the addiat gable Jesuits some eighty years ago from swarms of malarial mosquatoes. The hisside above the village is now strong with vineyards where they grow a very drinkable can rose while a certain Morsicor Corthani bottles an can de vie de Marc w. It on the edge of the Syrian desert seems extremely good. From Chtaura the valley rims due north, smooth between its meanthin ranges corn covered, snow-covered, or tanned as the desert according to season Variety perhaps there is not much, except the light changing on the hits, the great swathes and g lis of sladew that grew spon them at sunset, and the brief Abendglub that crowns their winter summits. Driving north one hard y realizes that the valley is sowly chimbing, and it is almost with surprise that its watershed is reached. There where the valley at its wildest and ioneliest slips over an almost impercept it te divige to fall away north into fac wile plain of Homs, the Orontes rises Its rising is worthy of so famous a river one that was the backbone of the Seleucid Empare, that created Antioch, and saw upon its banks some few miles north at leadesn the destruction of the Hittite power At the very foot of the Lebanon its waters clear and cold and deep, flood in carrous silence from beneath a ledge of rock. They besitate for a moment in a wide pool, shadowed by a gigantic plane-tree, and then burry away down a curling ravine followed by a thread of tamarisks and twisted willows. The ravine softens into a coumb as it works its way out from the last mountain spurs into the plain, and the river between rapids and boulders flattens into long rippling gades and deeper pools

There are trout here that run large till lately unsophisticated and undisturbed I i. I ing in this deserted Syrian coomb seems a dream like undertaking familiar yet not quite real. When one has foliard the evening rise into a fly is no longer visible and there is only a white gammer on the water, the black mountain shapes appear to grow larger, theorem og the river and to threaten. It becomes presumptious to blow a leasure y Angro-Saxon pursuit in this ancient landscape.

This is the moment as the moon rises to comb from the over to that word non-ment the I were f Bermel Capting a receferomous the midst if a descrate expanse at surveys the yourself or prany males are and It may nother day tame it is the resort of shepherds whe stray there for a little stade, when the sun has set it seems and deserted. As you wank around it staring up in the more ight, you give the unpression of break is tary centuries' isolation of bringing a perhaps inwest me human a start to a thing which knew utterly different types of men an I that a long tane age. A pyramial surmounts its massive stonew rich and a rived open the square tower are deer and weapons, a we inde-f hear that dies pierced with lances, and we was that drag down a gigantic bill No inscript in telps to date this epign at a more it all and a spite of the use of the forces or fer at certainly may all lasse all about A It is not all gettler unlike the ancient spindles of American't the effect on the traveller is much the same, an impression of cortact with a riv lization altogether strange and because not unferstood both fascinating to i dist roung. The most probable supposit, a seems to be that is was put up in the first or second centuries aid by some local of the ching who and made aniself independent in the interval of chaos before the Remans came. One might even play with the dea that its dt im tic quarty is lieke I with the date of its liath, and that it was the last purely Serritic monument to be erected in Western Syr a. When these stenes went up in the Bk as R me was at hand and Syrra about to a mare that all-embracing cyclication, and dinever be quite her primitive Semitic self again.

It is in the Bk as valley half way between Chtaura and the Lower of Hermel, that one can understand perhaps better than anywhere else in Syria the force and energy of the case better than anywhere else in One of the Springs that rises at the foot of the Anti-Lebar in creates the oasis that has been famous for nearly two thousand years as the site of the Temples of Basibeck Basibeck itself, as its name shows - the Baal of the Bik as - was an ancient religious site but the vast ruins that remain today are a legacy of Roman rule. They were mainly raised in the

second and third centuries a D. when Baalbeck had become the Graeco-Roman town of Heliopolis and the surrounding helds were owned by the descendants of those veterans whom A gust is settled there when he made a colony of the place. In typically elastic Gricco-Roman fash on, the new-comers took over the old gods and gave them new names and a classic veneer. A triad of gods, analogous to the triads favoured by the Phoenicians, presided over the sanctuaries. To the Heliopolitan 1 unter, doing duty for the Semitic Hadad, Ven is clouking Atargatis and Mercury perhaps disguising Adonis, the three major temples were taised lariter was wors upped in the Great Temple Venus in the so-called Temple of Bacchus, while Mercury's slinne, was hips as gismee disappeared, lay perhips somewhere in the gardens to the south west. The fremendous weath and popularity which the sanctuaries then enjoyed the runs at il reveat. They are vast and give an impression of undert dungs on a scale para leled only in the temples of Upper Egypt. The stones of the Tribition - perhaps the largest out though in existence - are famous but the grant propert ons of the whole place are perhaps even better typifico by the size of the stone six is with waich the Tempie of Bacchus was more recled on hone of these stine thes bas an area of thirty square feet. Great wealth, great organization and a great call could alone have ach eved such a group of monuments They are colossal, and have remained so in spite of the intoad of earthquakes, emperors and collect is, Constantine and T endesius with Christ in fere or, started the destrict on, and hardy more than a century ago Lamartine, with a modesty exceptional for the times made off with a mere camellead of good thrugs. The destruction went on until a German archieological excellent resided the site in 1900

There is a the point in andre, yet are their description to what has been before so often an 1st outcomest and described yet it is pertupally worth while noting that the effect of Builbook as not 1y any means purely are little tural. The temples are more impressive than the architecture structly warrants, because the landscape, this amazing Bk'an valey, sets them off. Weathered stone against blue distances. Corint can columns against snow-covered mountains, such things are an essential part of Baulbook. Largely conceived and menumental, buildings, and valley are suited to one another, they are in proport on. The best place and time to appreciate the temple and its setting is at sunset from the terrace of the runned tower in the south west corner where a small fountain bubbles away to itself and the whole valley is infolded. In winter the easies is a network of bare branches finely etched in saarp air,

and the trunks of the walnut trees stand out a clear purple grey against the dark readish soil. In summer it is a sea of green, such, bird filled and shady. Beyond are the mountains, from which it e snows never quite meat and which perpetually change their tone and colour somehow asways modifying and conditioning the feeling and atmost here of Baalbeck itself. The interaction of nature and art which adds so much to the temples is almost equally striking in the Great Mosque. Situated at some distance to the north-east of the Propylea it is easily missed, but well worth visiting. Bunt from the spoil of the Roman san ituates probably in the Mamelike period and now itself to ned its past in gives it a particular charm. Its remains have been altogether incorporated into the rural economy of the oasis, corn grows between the piliars of its triple colonnade and fruit trees overshadow the Cornobian capitals.

Though one may adout one's eye to the monumental scale of Baalbeck and on successive evenings absorbits beauty, growing accustomed to the happy alliance of architecture and landscape one will not cease to winder at the sheer achievement of the Romans in creating this greatingle of buildines, and at the civilization that flourissed around them, here in the Semitic East and almost at the desert edge. One had always known of the extent of the Roman Empire, had known that its stone imports was to be found on all the contines of the tilen civilized will But it was majory a book knowledge a thing understood intellectually. Here at Baalbeck with tremendous to be the known becomes the feat, and history puts on flesh Compelled by the Latin genus the Anti-Lebanon assumes the shape of the Seven Huls, and here in the Bk as it Rome. The transformation naturally was not accomposhed in a day and to understand Rome in Baa beck and a whole epoch in the Lotary of Syria one must go back to Alexander the Great.

When the House of Selections succeeded in 312 not to the large port, not Alexander's I impre that included Syria, the Greeks found themselves a time in notity among their subject populations. If they were to rule it would ave to be in part by persuasi in ratter than by force, by selling a superior culture rather than by the use of arms. Except where the monotheism of the Jews was conferred, they practised in matters of relicion a wise and commenciable telerance. In civil affairs they did little to upset the old internal administration preserving as administrative units the earlier Persuan satrapes which the Greek strategor ran with much the same powers as the satraps had enjoyed before them Greek culture naturally could only be sold to the appear and middle

class who were informed enough to be snobbish about its prestige, and educated enough to appreciate all that it and to offer. The Greeks thus concentrated on the towns, and these became the backbone of temenism in Syria Furthermore where towns did not exist, the Second's created them It was a constant, though tostey feature of the worked policy to reinface the Greek element in their Empire by introducing settiers from Macedon and Greece and founding colons towns to receive them. From Asia Minor to Dura Europos on the Euphrates and the creat Selection on the I gas such foundations served as effective centres of tachation for behenistic culture and repaganda. The heart of the Englite, based on such newly founded cities Lay along the Orontes River There arose Antioch, the administrative capital and Apamea, the military base. The port of the kingdom, Selencia, was at the river mouth and Laodicea (Latakia lay not far south I niert mate v except at D if a hardpos which the archaeologists have and invered the remains of se excid architecture, above ground are meagre. Anamea, however, show have much to te, when how excavated It is trange to think that the scanty rums now visible there some eighty mais north of Baalbeck hide the site of a city that covered six hundred and to teen acres, and had a population of a hundred and twenty thousand. The main street, colonnaded throughout its length, was nearly a rule long The Albershot of the Empire Apamea housed the six 1 indred Imperial war ele, hants, and the now deserted slopes above the Orontes pustured the famous stud which supplied the Seleucid cavalry. Every A Jershot is not alike and Apamea was also the seat of a Neo-Platonist school Post, the is of Apamea was one of the most influential scholars and plate. so; sers of the Ciceronian Age, and Numerous of Apamea was a capable clang on of Hindbo thought in that period of fluid religious speculation bel re Christianity swept the country. Apamea's phi is phica, seloci, and a famous cracle situated there, made it one of the last strongloids of paganism and in the period of maitant Christianity the citizens called in the mountain peasants, with temperary success, to guard their shrines and temples.

Radiating from such Greek towns believistic thought deeply influenced the upper sections of the population and laid the cultural foundations which Rome was later to use Greek ideas penetrated wherever taxes were collected or the law administered in fact, so deeply did the Greek legal system take root that it was still functioning after four handred years of Roman rule Further, the liberal spirit of hellenism gave an impetus to initiative and free inquiry, and came, after two

7º SYRIA

centuries of absolute Persian domination, as an exciting novelty. Largely owing to the fact that Greek as the universal language of the Eastern Mediterranean was available to all inquisitive-minded people, cleas began to circulate more widely in the Syrian hinterland. An ever greater number of Syrians came to realize their individual and personal responsibility in matters of taste, belief and conduct. Previously speculation had been an activity confined to a few inhabitants of the Phoemeian coast towns. Now many Syrians began to think and thinking they became a part of that wider classical cosmos which Alexander had env saged when in the words of an ancient author, he ordered all men to regard the world as the recountry good men as their kin and bad men as foreigners'. Educated Syrians now in fact became cit zens of the world. With this new cosme politanism, the arts and sciences assumed greater prominence and aesthetic and intellectual parsits in part owing to plu became such bery became socially very much the 'right thing. It is characteristic of the tolerant cosmopolitan life of the newly helletized middle classes, that women should have acquired a fresh importance. The Greeks gave oriental seemen a role to play in society and showed them that they had a mind to play it with. Lacolieca was name cafter Seleucus' mother, and Apamea after his Persian wife where the Hel enes gave so strong a line, the native Syrians would not be slow to follow.

The wide dispersion of helleristic influence through byria east wards is certain. It was felt in the art of the Han dynasty in traina and in the time of Crassus, Greek tragedies were acted at the Part man Court across the E-phrates. The depth of its peurtration is however depatable. If it the Parthians were in no sense truly Fellenized a painfally reveiled by the fact that at one of these same performances - the Bacenae of Firing less the Parth an concieror allowed the read of the unfort mate trasses to be used as a stage property. Such helienization was evidently a veneer. In Syria the situation was more complicated. While the middle classes of the towns were considerably fellenized, and Greek for them rep aced Aramaic, the country populations were hardly touched. Among the peasants Aramice was still the current language and along with it they kept their old outlook and their own local customs. The towns in fact were largely Greek, but the countryside whelly Semitic. The west directed pency of urban colonization, which by a fatal dony spelt the doom of Greece and Macedon because it drained them of their best men - thus only secured a partial success, and conferred benefits only on parts of Syria. The Scienc, Is were too occupied in maintaining their frontiers against the Ptolemies and their eastern engines, and too divided by dynastic quarrels to transform Syma as thoroughly as they wished. It remained for the Romans, when the Schwich dynasty rotted away, to assume the Greek mantle and continue the work they had begun.

When Pompey took over Syria officially in 64 B.C. Seleucid administration had broken down. The Bedouin were everywhere making inroads, the Nabateans from Petra controlled Damascas, and princelings such as he who perpaps raised the desolate Tower of Hermel near the source of the Orontes, had established native percapalities of their own. The Romans at once set about restoring order. In doing so, they introduced the most prosperous era in Syria's chequered history gave her the pax Romana, and with it nearly three nur dred years of unbroken quiet. Never was Syria so effectively ruled, and se populous The rumberless rums in places now desert and the object resses abandoned in and untilled for hierdreds of years, still indicate this R man high-water mark. There is no need to enumerate the separate steps by which this prosperity was achieved. As elsewhere in the Roman I impire corregion sense and organization by behind it. In the goal way mindy trabes were pashed back, roads band, trade fastered cavit government org a red and above all a stable to attach framework ensured it was the strategic position of Syria and the danger of Partition invasion, in 51 are the Iran and hungry Cassius only just succeeded in stemming the Partition is toads and a decade later they temporarily overcan the whole country - that probably decided the emperors to make byrin an imperal prevince and keep it inder their direct control. Four legi- no were apportioned to the province and it was under the supreme commana of the Syrian legate, an office which was perhaps the riost so ight after of all those in the imperial gift, and which was held for a time by Cicero's son.

The Romans were intelligent enough not to destroy what the Greeks had established. The new order was to be hellenistic in spirit, though admin stered with Roman resources and efficiency. The Greek towns were especially favoured and at any rate to began with enjoyed a semi-autonomy at the same time Greek was recognized as the official language and the cult of hellenism was everywhere maintained. As a corollary there was no attempt made to teach Latin or to pusa Latin custure. If e early Latin colonies formed by the settlement of veterans, such as those at Beyrouth and Baalbeck, remained islands in a Graeco-Semitic sea, and in time acquired a helienistic tone and flavour. Even

the Lero ns with hat first must have exerted a Roman, and influence on the garrison towns as time passed came to be recruited locally, and though orders continued to be given in Latin the troops themselves were no longer always. Latin speaking Further the number of Latin officials installed in civil posts was insignificant. In the helicitize, cities the Empire found a competent and educated middle class suit like and willing to constitute a responsible bureaucracy. Lastly the Roman business men, the large scale contractors, who everywhere made vast fortunes by following on the heels of the imperial armies, came to syria in restricted numbers. The Syrian mer hants were too sharp tor them and Roman business kept away for the same reason that the Jews did in the nineteenth century.

It as in this R-man province a knowledge of Greek was essential to preferment and social and cultural life were predominantly helic astic-This life is often critic zed for its lack of idealism and spir thality it is said to have preferred coour and shape to real substance. Such crit. 18ms can only be made with farmers if the weight of the credit barance is fully acknowledged. Though evidently not the clearer cut cay gather of earlier Greece at represented a pure gain for the middle-class Syrian The geographical position of Syria has conditioned its people to the easy acceptance of other endures, and it would be untrue to maintain that their adjustment to the Graeco-Roman outlook was not far more fruitful than most of the adjustments which they have subsequently been ornpelled to make. It was certainly more satisfactory than that hurned adjustment to the West which has characterized the last fifty we is of Syrian history. The life of the average well to-do curren in he lenized Syria was intelligent, stimminting and highly agreeable Wit. Greek education he acquired poetics rhetoric music mathematics and graduated finally into philosophy. There was the Greek theatre to appreciate and in the evenings wine and music were pleasantly frequent. People contivated their minds, their parates and their friends Further since the pax Romana happ as left no other outlet for playscal prowess there was a great deal of sport. The rich hunted in a land where there was still an abandance of big game, and the common man patremeed the 4th etic stadia, the chariot races (it was at Antioch that Ben Har distinguished himself) and hoally the gadiatoria, contests which the Romans introduced here as enewhere. These, cruel as they were possibly provided an important safety valve for a society which had fought its wars, and waich did not assistly satisfy its sadism in the persecution of minorities,

A more pertinent criticism of Graeco-Syrian society was that its culture, wealth and gatety were paid for by an exploited peasantry The Seleucids and later the Romans encouraged the property owners and the urban middle class and carried on the administration with their co-operation and active participation. The interests of the lower classes, particularly in the country, were disregarded. Most of the land was in the hands of town-dwellers, and the peasants, excluded from municipal citizenship and living at a bare subsistence level, had no choice but to work on these town owned estates or on the great imperial and private taisfundsa scattered throughout the country. One must think of the grandeur of Baalbeck using from the labours of an oppressed peasantry. Such a state of affairs was however usual in most parts of the Ancient World and this substratum of misery was a factor underlying most of its great achievements. Throughout history the lot of the Syrian peasant has varied only in this, that under intelligent explicitation be has been relatively better off. In the earlier centuries Graeco-Roman economic organizat in was often pretty effective and the peasant in Syria pr bably benefited indirectly from the resultant increase in wealth He must also altimately have benefited from the vast release of capital occasioned by Alexander's conquests, when the hoarded treasure of the eastern potentates became available to the Greeks. In Ekbatana alone A exander collected nearly forty million pounds' worth of coin and jeweilery. Certain y the peasants of the upper Bk'aa cannot have been worse off in the neyday of Baalbeck than they have sometimes been in the twentieth century. Though rulers and dynasties have constantly changed in Syna, they have not much altered the status of the peasant and today for all his political rights, he is hardly more free than when he worked on the land of the Augustan veterans that lay about the Temple of Jupiter

The visible tokens of Graeco-Roman Syria remain in the countiess buildings string from Jerash to Antioch and scattered from the Mediterranean westward to the Eupl rates, buildings which have made Syria of special interest to the outside world. An architectural fever seized these Graeco-Semitic towns, and from the mountim-tops to the desert cases they expressed in stone their approval of the life and institutions which they had acquired. No aspect of that life and of these institutions seems to be missing in the rains of Syria today, there are towns set out on the rectangular pattern, first introduced into Syria by the Seiencids with parallel intersecting streets, innumerable baths, the prit stype of the Masain hammans, triumphal avenues, stadia imposing villas, and not

least the temples dedicated to their beterogeneous gods. It is into this architectural achievement that the great temples of Baalbeck fit. One could hardly wish for more monumental testimony to the energy of this classical Semitic state.

There are two unportant aspects of the pax Romana in Syria of witch nothing has yet been said security and trade. It is more particularly in connection with these that one thinks of the runs in the Hauran and at Palmyra. These runs, together with Baadeck, include most that is worth seeing of the Gracco-Roman remains Security had gone to pieces before the Romans entered byria and with it prosperity had beautocated, for in Syria the latter has always depended on the effective subjection or control of the desert tribes by the central power Security the Romans proceeded to recreate. At first Syna proper was cleaked with a ring of cassalized baffer states, but as the Roman grip tightened these one by one were absorbed and Provincia Syria stretched ever fartaer into the deserts east and south. In due to use the provinge came to be cemented by a network of Roman roads better than any that were to exist intil the coming of the French. The famous strata Diocletiana haves the Fuphrites vicey near Ragga with Dimascus, and mother great road eventually ran from Damase is right down to the Red Sea. A magnificent stretch of the ancient Aleppo-Antioch road, built in great blocks a yard thick and somet mes over two yards ong is still to be seen about forty kilometres from Aleppo on the Asexandretta road. The Emperor Julian marched down it is road to his death on the Euphrates in the string of 363 'when the skies were bright' his his historian says. It still gives one a most dramatic impress on of the solidity of the great turites which once ensured the security of the country East the E it brates was the ideal boundary for Roman Syria and though it was by no means always held not held down its who e course through Syrian territory it was always the objective Southward po such disturble frontier existed as a bulwark against a madic poursions. There was only the fully massif of the Hauran, known today as the June Druze At all periods an admirable retreat for the lawless, it offered in the other band if rel i by the forces of order, a useful vant we point from which to deminate the sout ern deserts. It was mentable that the Romans should wash to control it and only a matter of time antil they did so I rajan in A D. 105 ordered its occupation, and litter a short compaign it was any exed to the Empire to form the backbone of the new Proporties Arabia, with Nova Trajina, the present Bosra, as its capital

It is easiest to approach the Jebel Druze southward from Damascus.

Except in spring, the road that runs endlessly out through the Hauran plain is dusty and drear in the extreme. The plain itself is thirsty, stony and anchinging a dull yearswithown. Once one of the great granames of the Empare, it has lost much of its vitanty and in place of the rich crops it cace yielded, the peasants in poor years garner only spare barley Hermon on the west that most imposing of mountains, does a great deal to compensate for the dreamness of the plan. Its huge mass has the mestigiable advantage of rising quite detached from the valleys in eather side and its crest therefore, instead of being one peak among etters, merely brimus inter bares, rears its nine thousand feet in so litary s premacy. The view from the summat is probably the finest in Syria, an for many reasons it is worth undertaking the two days excursion to clamb it. Watt out ski the ascent is not conveniently made before May when the snows are melting. It should at all events be made from Arn on the east sale, whence the climb is less laborious. A road winds up if the village of Arne at nearly four thousand feet and, from there, a name may be found to carry camp beg and provisions. Springs Ureak from the mountainside and above Arne the path climbs pleasantly to the sound of water while the brown valley drops farther and farther be with creeping plants and the bilistile covered with creeping plants and or matic shrubs. As one gets higher, even in lite Syrian June, there are hoge oralt- and scarves of snow melting rather sadly in the sun, and a gir it variety of wild flowers rooting in the rocks at the snow's edge or spiling in a use of colour down the slopes. From the summit the wirele of Syria seems spread below. South is the fordan valley, and the Lake of It als where the coatter of innumerable waterfow, may be leard a rule from the water's edge west peross the intervening has the Phoenic in sta stines from Mount Carme, to Tyre porth is the Bk'aa and the two Le am n ranges with great sn whapped Sanniac, bearing on its shor ners the foir seasons' white east, where the level Druze seems no thore than a cluster of little hills, the Syrian desert stretches without hand From the crowning crest the slopes of Hermon fall away in even folis and swathes whose undulations carry the eye regularly down to the leaf and shapmer of the valleys far below. The very smoothness and r tundity of the mountain's vast flanks, apsing outward and earthward, add to the sense of bulk and solidity. It is not a haphazard mass of rocks and precipices forced and twisted up by some fertuitous con-Vusion, but a great shoulder of the earth climbing steaday into the sky, immense and silent. A sense of the solenin and tremendous hangs about its bare solitary vastness. It has indeed from all time been considered a

unique and magic mountain. Nimrod the mighty hunter made his home upon its slopes. It is the Baal Hermon of the Bible and its summit has always been the site of sacred afters while in the Graeco-Roman period its skirts were positively embroidered with temples. There were two at Arne. The ruins of the sanct lary which crown its summit today date from the Graeco-Roman period, but must have succeeded a more ancient temple. Sacrifices were still celebrated on the mountain top when St. Jerome visited Syria at the end of the fourth century, and presumably the pagan rites forformy held out in this ligh stronghold as long as anywhere in the country.

There is no abrupt transition from the plain of the Hauran to the Jebes Louze. The landscape at first simply grows more inlustratal le and more uninviting, the characteristic black basalt appears running in savage stripes across the spare tiliage, and fortured faorn trees striggle I radioting among the rocks. Yet all the time the road is imperceptibly but steadily rising, and the moment comes when the traveller looks back to bird rather to his shap rise, that the body of the Hautan plan is well below land He is in the Jubel It is a sanister country, twisted, freited and dry as a bone. Scrub cak and thorn, and yellowish undersize vines. strag, cover the handes the cattle are sman and tough, and the pastures that elbow out a little space between the rocks are path to ally meagre. And everywhere is the barsh angry basait. It dominates the land supe, and is in a sense the Jebel Each one of its serried spins ridges provides a natural defence which the markamen during the Drize rebe, ion knew wed now to utilize. It is not surprising that it should have cost the I rench two years' fighting and several the asand men't i success the country. The interness of this wascerness however, makes the two most important things in the Jebel stand out with vivid effect, the Reman past and the Druzes today. Though the latter had begun to estal lish themseives in the Jobel in the eighteenth century, it was not us of the second and of the nureteenth that they came in any number anding a relage there after the massacre of the Lebanese Christians, for which they were factuary if not astigether moraby responsible). Worstuppers of the Ferencal Caliph El Hakun an enginatic mixture of mystic and charlatan sadist and reformer, the Druges have been a religious minority for nearly a thousand years which has served to acceptuate their natural characteristics. Their bare, unpretentious spinies scattered throughout the Jebe, are the sanctuaries of a hermetic faith to which only initiates are admitted, and which, in spite of much research, still remains in part obscure to the outside world. Their

courage bred in them by the mountains of the Lebanon from which they fled, and even more their asternisting beauty are the things which have given the Druzes their reputation. They are notable nighters as the French discovered and the Purks before them. Their reputation as guerralas seems to be of long standing for Benjamin of Tudela in t. e. twe fth century says they are subject to no king or prince are so numble in climbing little and mountains, that nobody can wiccessfully carry on war against them. Unnike the Syrian Arab, they look you straig, t between the eyes. The Druzes of Schenla in particular have style stamped in their looks, their manners and their clothes. The poorest appear chiefture. The women are inveiled and among both men and women not to be beaution is the exception. Their locks and their blue eyes long ago made the Westerners beneve, with naive vanity, that they must be the descendants of the Crusaders and the English traveller, Sandys in Snakespeare's day described them as 'the remain er of it ise Frem meen which were from hit into these parts by Godfrey of Bullen' This an estry appears to be fictitious. Some link with the trusades perhaps exists in the control head-oress and wimple that the wearen wear with such grace. It is very sime in to that worn in Europe in the fifteenth cent, ry and quite unlike anything found in Syria though we that the West borrewed from the East or vice versa remains unsettien. The dresses that the Druze women wear are is becoming as ther wangles. They have tight waists and full ben skirts sweeping the grand. The cole is are magnificent magentas browns and greens. The men are equally impressive metable in carriage in feature and in coloring with write turbans, emamented belts and intid we is as They leve to show. If and strike a figure, and as they are great he rsemen there is a continual clatter of Looves ap and down the streets of Schenaa On the other and they adapt themselves with difficulty to the complex is and the cooperative demands of monern are which steadily en reaches up a them. This adaptation after 1918 was not made in reeasy by their anfortanate relations with the breigh admin stration and the sad Druze rebellion to which these gave rise. However, since 1927 things in the level have taken a far better turn 1 re hiadministration brought medical services, education and much needed water though the most is not yet available in sufficient quantities. The Druzes as a direct result have been steadily increasing in numbers and prosperity

A century ago the Jobel was almost deserted the inevatable result of the long devadence that had settled upon the area's nee the day the Byzantines left. Rome brought a civilization to the Hauran and when

its Byzantine successors were driven out that civilization died and life slowly abbed away from these hills for a thousand years.

The turns of the Roman past remain, preserved to some extent by the very depopulation and misery of the centuries that have intervened Had an organized civilization been maintained in these hills, the mark of Rome would have been overlaid. No such civilization lingered on, and the ancient buildings have crumbled ancomprehended in the scruffy villages of these ragged basalt hills. Soueida, the new capital, is the best rentre, indeed the only one, from which to explore the remains of the angent Hauran. The modern town has no charm beyond its people, the new buildings, with the barracks and the administrative offices put up by the French, are extremely ugly and the single inn where the traveller will perhaps be unfortunate enough to lodge is dirty and mosquitoridden Soueida, however was once Dionysias and there is still the remains of a temple and basilica, and a great Roman reservoir even now filled with water - a gracious place at sunset. There is also an excellent museum where the sculpture and mosaics of the region have been assembled. The latter are very fine, extraordinarily well preserved, and achieve effects of form and colour ,particularly in the case of the great mosate floor with its medallions) curiously analogous to those obtained in still life by Braque and ot, ar modern painters

Though the whole lobel is littered with antique remains, Kanouat, Chamba and Bosra are the sites most worth visiting. They are doubly impressive by reason of the withered inhospitable country in which they stand. Rome rises among hovels, and the ancient sites are honeycombed with the shapeless structures of the peasantry. It is a strange irony to find baths and theatres in such a country, or triump, all avenues down which a flock of ragged goats is driven, the sole traffic, at dawn an t sunset. The Roman achievement here was only made possible by careful organization, and this in its turn depended upon security and water Security was achieved not only by the garrisons, but by a regmar Camel Corps, the Meharistes of antiquity, who kept in check the Bedomin of the surrounling deserts. The water problem was more complicated, since there were and are no natural springs in the Jebel, and a supply had to be assured by a complex system of reservoirs and aqueducts such as that which fed Chahba. The water system must have been effective. If one may judge from the frequency of the grape vine mot.f among the existing ruins it supplied not only the wants of the towns but a flourishing viniculture. The Jebel, however, was fortunate in receiving both organization and imperial favour. Son of a Hauran chief, Phino the Arab succeeded to the purple in the middle of the third century, and during five years as God and Emperor reflected his giory on his native district Chanba, the town of his birth became Pailipopous. It was walled, embelished with two fine avenues flanked with colonnades and had a tetrapyle at their point of intersection. It received also visas, baths and a theatre. Of all this architecture much fortunately remains, To the Emperor's father, a notorious brigand posthumously deffed was dedicated the simple but attractive temple that until recently oid duty as the village school Bosra, which had already received the favours of the Seven, Philip raised, as the capital of his native province, to the rank of a metropolis. Its theatre baths and market its triumphal arch and the fine columns that still stand, attest its former importance. Nova Ira ana Bosra had its own era, dating from Trajan's conquest, minted its own comage, and even after the Islamic conquest, owing to its position on five intersecting routes, preserved a considerable importance until the fourteenth century.

Kanouat, thoug., not apparently blessed with special imperial favour, is in its many mans perhaps as impressive as the former sites. The bitterness of the country is there a little tempered by a meagre stream and a few fruit trees and birches that soften the hillsides. Except in the midday glare, the and that slopes away interminably into the Hauran plain takes on at kanouat a certain mellow tone, and in the distance the basalt ridges and the bare fields show purple and yellow. Against this coloured distance and from among the trees of a little orchard rise the columns of an enchanting peripteral temple dedicated in the second century to the sun god. Farther up the hid is a Byzantine basilica with fine carved decoration. A great mulberry-tree grows in the now roofless hall, and the east end has been converted into a whitewashed Druze sanctuary, empty but for the usual coffin-like box adorned with tetters of coloured rag. These sanctuaries commonly eashrine some sacred stone that obscurely anks the worship of the Druze peasants with the ka'aba at Mecca, and the rock under the great dome at Jerusalem Contiguous to the basilica, and sharing a common wall, lies an older Roman temple, itself long since adapted to do service as a second Byzantine church Farther east are some impressive vaulted cisterns and yet another rumed temple of considerable size, whose standing columns are remarkably pure in style. The whole valage with its tortuous streets and the surrounding fields are indeed one maze of rums. That a Byzantine basilica should here have encroached upon a Roman temple is symbolic of the architectural history of the Jebel, where the pagan gods were superseded

by a Bouristian, Christian cult in the Byzantine period. Kancuat and Some da were histopines, and Bosra the seat of an aret histop, and each had its Christian basilicas.

As the necessity for providing a bulwark against the tribes of the Nejd led to the Roman occupation and civil zation of the Hauran 50 Roman commercia, policy led to the rise and greatness of Parmyta. The Romans realized as the Phoens and had done ear for that the gesgraph of pesseen of Syria a gate between East and West made it admirably a sted to the exctange of goods. Accordingly they differers trong in their pawer even converg band in sin in discinients and busin secontrasts to an ourage after the Diseason and stress such as the weaving of him woo and silk fluirished and the hospitalist contained to export the Lebanese ferests, contacte al poles mently con entrated on traffic. Late also slways leterant edittle prosperity of Nym, and was to do so into modern times. He flowed trans through Central Syria depended on two tainess, the caravan routes in and, and the enterprise. I the Syrian merchants of the coast who created goods enwards to the West T contempose of the latter has three about to story been remarkable and St. Jereme in the fourth century noted that the Syr instally fremeride is appet to for not essay; a drove them across the weeks in search of wealth (permanel in Speis he says ingenities neg that his ardor, qui per fotum mundum than cupiditale discurrently the Phoenic in maritime tradition had says ved in the Graeco Remain state and was eary later to a suppose with the growth of pint a. It provided the experience and the vessels that shipped the eastern goods to Reme and to other west. The Syrums have been called the top be men of anti-my, and at it's period lalen a rule that in the later My lale Ages was to fan to Very e about vessels went everywhere and the Chamby Syto Perenican banker and merchant was a fainted I gure in all the markets of the West. The Latin Roman had not altegether care for the vulgar wealth and mon-pouring efficiency of these people, and by the first century A D, there was room for Juvenia's fair and comparent about the Or intes encroaching on the Liber Syrus in Literior defluxed Gromes The enclose, ment, however, continued A Syrian Cristian became bist ip of Paris, and as late as the fifth century Struct was six ken by an eastern community at Orleans.

The control of the caravan end of this Syrian traffic was a more decrate and drivent operation. Caravan traffic had at cortee, existed in Syria from the carnest times, and formes III speaks of receiving lapis lazali from Persia overland. On the whole however early traffic

had avoided crossing the Syrian desert and had preferred a northern route following the Luphrates into tolerably watered country before striking west to the coasta, belt, while later Egyptian traffic under the Pt demies had taken the Arabian route south of Syria through Petra to Lower Mesopotamia Before the introduction of the camel from Bactria and Arabia somewhere about 1000 BC, the most northerly of the Syrian routes had been the only one possible since no other pack animal could normative be relied upon to make the desert oressing. The Seleucids both on account of the northern position of their capital at Antioch and because they washed to keep their trade wel antiof the way of the Pt domes had maintained the same route in use. The Romans had no sach strategic reasons for favouring the northerny route, while their practical sense at preciates, the shartness of the central desert route that haved it e distince to Mesopotairia. Thus it only needed organizator a little again escence of the Parthans on the Eaplicates to establish for caray in forites of Central Syria. Organization Reine never lacked and when it became evident that the Parthurs could be toe creshed. And interspecial to come to terms. A compromise was arrived at and wis on the whole hopoured by which both parties agreed to call a truce and to foster for their mutual acy intage the carryon trade acress the no man's hand wrich lay between them

There are heats even to the distances which a carrel can go wit tout water and the essential prehoneary to the organization of the trans-Sytian desert routes was the provise n of webs. Mentil a has a ready been made of the Remain roads in Syria. Those that linked the has porates to the coast were strengthened with firth and provided at of reas of (wenty-four miles with wells. It was type that the Remain floroughness that toose along this we been sunk with absolute rogularity reardless of the depth which had to be due before water was found To protect the caravans themse wes the desert was patrolled by the R man tames torps, and in addition a regular convoy system was ev aved Strabe says that these buge trade columns treak ag paross the desert sometimes two and three tousand camel strong were like at resion the march Considerably more capital was necessito annels these great enterprises than the average merchant could find and was provided by the Empire banking system in which the Symans prayed a notable part. In the coast towns bankers would guarantee a 5c per cent return on money invested in one of the Meschotama-bound ventures General positival stability local security water and capital Reme provided them all and the fantastic florescence of the Syrian caravan

trade became possible, indeed almost inevitable. The focus of this trade as everyone knows, was Paintyra. From the caravan city ran three major roads eastward to the Euphrates, the northernmost to Raqqa, the next to Circesium at the junction of the Euphrates and the Khab ir, and the third to Hit. The last was the chief route to Mes. potamia, and the care which the Romans axished in wells and fortification on its two hundred and ninety five miles has preserved for it among the Arabs the name of Durb el Kufri, or Road of the Unbenevers. Westward from Palmyra another group of roads sed to Egypt via Bosra and Petra, and to the coast via Damascus, Honis, or Hania. Palmyra was geographically the centre and key of the Roman caravan traffic, and it is to Palmyra that one must go to get a notion of the wealth and civilization to which this traffic gave birth.

The first Europeans to 'discover' the fabulous site were Fuglishmen who visited it from Aleppo in 1628 and 1691. One of them left an account of the second adventurous expedition but it was not until 1751 that the runs were properly described and then by another Englishman, Wood, who published careful drawings ! Until recent times visitors continued to be few and far betweer. The last Bacquice 1912) informs travellers that the trip out and back takes one days and that an arreed escort is usually necessary. It was not in fact until the late nineteen-twenties when motor transport opened up the desert that the trip to Palmyra became at all usual Today one gets there from Dan use is in a long afternoon and in a few lours driving safely covers the desert track along which others for so many centuries have plodded on came s. The drive, like most desert driving is mone topous but beaut. A, There are one or two villages near the desert edge with the asual halo of green vegetation and dusty threshing floors. Each depends on some spring or well that alone makes life possible, and the traveller reflects that, in this arid country, villages do not, as with us produce gardens on the contrary it is the garden, the fort intous patch of seen in the wastes, that inevitably draws to it the dwellers and the worses. Beyond the last village, the track pulls out into the unbroken steppe Bare of s. outcropping rock a width of plain and a spare vegetation of feathers grass, asphodels and low are matic plants. this is the general impressum that the centry gives, an impression modified by the feeling not a together wrong, that the whole thing is at a slight slant and that the

<sup>1</sup> His Ruins of Palmyra (London, 1953) is an extraordinary achievement and remains a variable worst though executed under the greatest difficulties and voice the advent of strict archaeology.

landscape is gently tilted towards the Euphrates three hundred miles due east. The desert world is in pastel shades. The butterfiles that inconsequently zigzag across interminable space have faded in the white sun and even the larks which use beside the track have taken on protective desert colouring. Only the Griffon vultures, the sole patrol today. alarg hundreds of miles of peaceful desert route appear out of tone, black and enormous. After some time the desert vegetation begins to be rather more generous and soon ne mad tents appear. They are heralded by grazing camels at first in little parties, then by scores, then in hundreds, and anally the whole desert as far as the eye can see is covered by the grazing herds. The area between Damascus and Palmyra is one of the main pasti ring grounds of the Rualia Bedouin and there are semetimes tens of thousands of cameis gathered there. The herdsmen in the glaring sun, in iffled up to the eyes as all Arabs are, watch you pass with the greatest indifference. Not so their wonderful selucidigs who come flashing after the car in impotent rage and who must have appeared formulable enough to earlier non-mechanized travellers.

As the traveller approaches Palmyra the Bedouin tents again lisappear and in a fitting solitude he emerges from a shallow values above the runs of the caty. Nothing can express the strungeness of these temples colonnades tombs and arches sont and described under the Jesert san Next the ruins hes the vivid green oasis of Palmyra and an attennequential Become valage beyond extends to tach mizon a vast even desert across words the carevan routes once stretched castward Here, as everywhere in Sy ia this gs are best seen in the tempered light of came or sanset and one shor. I try to time arrival for the late after note. From the Vakey of the Tombs with its somble towers, the track lears down to what was mee the main aftery of the city the great colonnashed avenue that runs east and west. Some hundred and fifty of the original columns are still standing and the weathered stone in the es using light takes on an apricot glow from the fourfold arch or tetrapole at the very centre of the town, whose granite columns came the mg way from Egypt, the best impression of the unity of the ruins is perhaps to be obtained. A whole city hes around with its temples and its caravanserais even the emplacement of its sliops, and the pedestais on which its statues stood remain. With the intropol Englishmen who reache. Palmyra in the seventeenth centary you are tempted to ask whether any city in the world could have challenged precedence of this in its glory. The impression of stepping into the life of the past is

received at Paintra in a far more real way than is possible when contemplating elsewhere sangle monaments however considerable or well preserved they may be Such is the wealth and extent of the runs that statues sub-Le where they have fairen and wandering round the ruins one may stumble on a Graeco-Roman torse half buried in the sand and enjoy se mething of the sense of discovery that belonged to the earlier travelets. It is this very sand and the handred miles that separate Palmyra from the nearest town which have preserved the runs. When Palmyra fasled the town had no successor, and the sand yearly drifting into the oasis buried it e past. It is not always a kind preserver, however, and when the wind blows it scurrying down the avenues at licks rough as emery paper round the bases of the pulsars and aids the curaits chemical process which in the deserts everywhere graws away the menunents a for tor so above the ground. A curr us leature of the place at ever ng are the in hynant desert burds, the pin-taked sander see then come in from the desert in thousands to water, and with their light complaining note sweep flighting over the ruins

I is theat Terryle of Ite, dominates the city and nightly since if Pal, was the hub of the caravan trade it was also an important thingseris centre. The sanctuary is a queer mixture. I it where the pulsars and the outer will that enclose it are clearly Graeco-Keman (1 ey apparently date from the second century a politic parrow, obling celain the middle with its odd proportions, litting from the reign of August is apart from its decerate in quite unclassical and links up with the earlier sen sic sanctuaries. Evidently the architects wished to preserve the stape and englatement of an affect tolks to What makes the temple impressive today is its size and the empty ech log spaces of the clustyard. It is solemn, yet also pathetic for the place has few of those quartes of proportion and symmetry by which a building continges to live in its own right even when its funct, hal afe has ended The Assyrian god was expensively templed and commanded the fath and energies of all these deserts and now only dis inct monumental masonry remains. Climbing to the top of the cella, and sitting there, with the switts that hatmit the place whee ing and screaming in the sky above it is possible to appreciate the strangeness of Corinthian columns against the n assed green of the casis or against the greening reaches of the desert. The contrast between the latter, the undifferentiated and amatiess, and the wried thing the stone wirked and raised by human effort, comes home very strength increasing the sense of pathos that the temple court inspires. Of the many contrasts in time and space that



1 A Beyrou h Sur



2 Damascus from the air, showing the Great Mosque



3 The courtward of the Great Mosque, Damascas



g. Lie beserget Gelve a Seoraya



1 18th ce tury somework at Veppo



6 The Aleppo Catadel (the Saracen Gate



7 The Harbour at Solon



8 The Band of Read



Barboeck

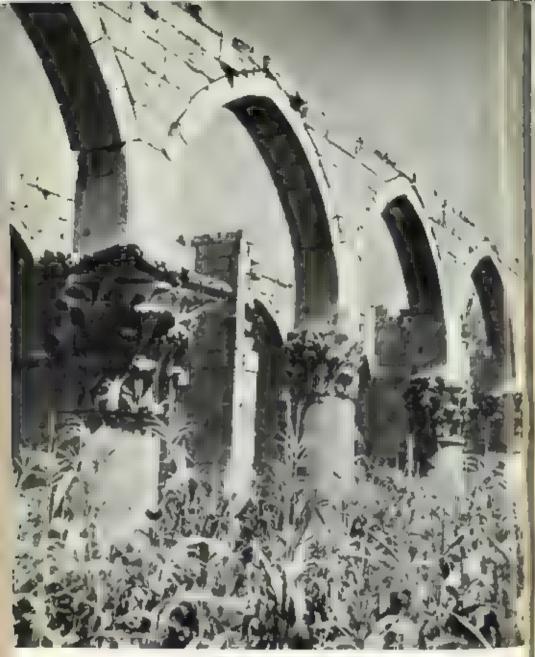

it. The Mosque at Baacheck

The appreach to Palmyra

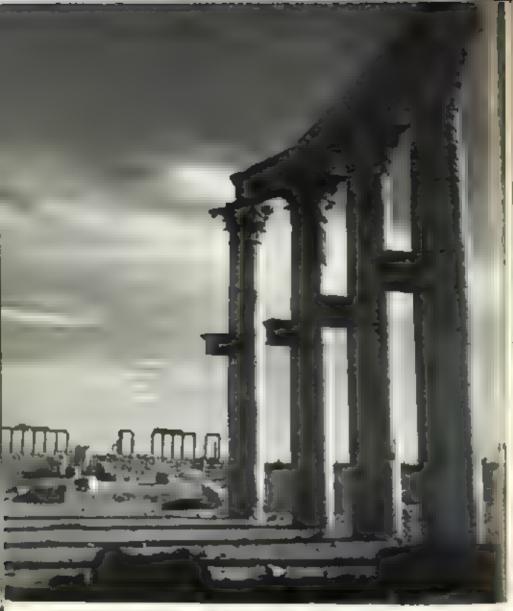

12 Palmyra at smeet



13 Palmyra sand and acanthus



14 The Euphrates from he desert escarpment



15 Resala from the air

The currous pockmarkings have been made by Beduin digging for treasure



16 Resafa the North gate

Palmyra provokes this - the prictapos from of the differentiated himan act and the undifferentiated sands - is everywhere the most striking

If the traveller wishes to pass an untroubled mgt to it is wiser to sleep out either under the stars or with a tent pitched in the orchards. In any case a mosquito net is essential, the acrid but not impleasingly suiphtrous water of the big spring which feeds the vasis provides a welcome evening plange. The French turned it into a swimming poof as the Romans apparently did before them. After the traveller has direct beside his own tent, incleanity, but at least cleanly, he will have time, looking out to the runs under the stars, to consider all he has seen and to prinder on the strange chances which combined to create for a brief century in two this desert florescence.

Though Assyrian documents speak of Palmyra, under its Semitic name of Tadnice before the first minenmum not at was still no piece than a prespercias easis via ce when Marc Antony made a raid on the place. The ghoits rise was eventual a swift its greatness was brief and its serious history falls within the first tiree centuries of imperial rule Roman trade poncy created it, and when in its grandeur if presumed to le reet the origin of its wealth and success Rome destroyed it. Its sudden rise dates from about the beginning of our era when as the result of an understanding between the Romans and the Partmans it became a trade depot, facility understood to be exempt from Parthum incursions and enjoying impenal protection. It was not I wever until the beauting of the second century a D when Trajan broke the power of Petra. incorporating it into Provincia Arabia, and the mere precarious seathern route from Petra into Lower Mesopetamia declared that Palmyra acquired its undisputed pre-eminence. This pre-eminence was further increased with Rome Lained control of Dura Europes in A D 164. This fertress town on the Euphrates, whose size and importance extensive excavations have revealed, guarded the flank of the main caravan route to H.t. The Dura sarrison exercising on the formal parade ground that is still to be identified, ensured that an ever-increasing flow of wealth passed anmolested to swell the mushroom apportance of Paanyra By about A.D. 200 the latter was hopoured with the title of a Roman colons Not long after, the family who were both to create a Palmyrene emirre and bring about the city's downfall appeared upon the poarical scene in the person of a certain Odenath, who was executed for relie in Rebeare as amb tion was in the family blood, and found in the vast and sudden we get of the foremost Palmyrenes a fatal stimulus. The dead man's son boldly styled hunself 'Prince of Palmyra and that prince's

86 SIRIA

son was the great Odenath. The last had further increased the (amily power and received the title of consul, when events occurred that seemed to favour Palmyrene independence. The Sussamans irrupted into the Empire Dura Europos was lost and the legions were defeated. Odenath evidently a general of exceptional abilities, stepped into the breachdrove back the Persians and saved Syria. His power was immense and a grateful but no doubt apprehensive Rome granted him the titles of dux and imperator. Rome was perhaps surprised to discover that in return the imperial suzerainty continued to be respected at any rate in name. At this point Odenath was unfortunately murdered, and his widow, the romantic but less cauticus Zenobia, proclaimed the independence of Palmyra in the name of her young son Vabanath. King if Kings. A Roman expedition was defeated, Egypt and Asia Minor invaded, and overnight a merchant Empire appeared stretching from the Nile to the Cancasus.<sup>2</sup>

Of this Empire the Queen was the ruler and the driving force. She seems to have been a remarkable woman and to deserve the aura of sentment which attaches to her memory. Gibbon thus describes her 'She claimed her descent from the Macedonian kings of Egypt, equalled in beauty her ancestor freepatra, and far surpassed that princess in chastity and valuer. Zenobia was esteemed the most lovely as well as the most heroic of her sex. She was of dark complexion, for in speaking of a lady these tritles become important). Her teeth were of a pearly whiteness, and her large black eyes sparkled with uncommon fire tempered by the most attractive sweetness. Her voice was strong and harmonicus. Her manly understanding was strengthened and adorned by study She was not ignorant of the Latin tongue, but possessed in equal perfection the Greek, the Syriac and Egyptian languages. She had drawn up for her own use an epit me of mental list ry, and familiarly compared the beauties of Homer and Plato under the turism of the subame Longinus.' When it is understood that Zenobia was also a huntress of big game, a mi stary factician, and so tough that she would march for mass on foot at the head of her troops, it is difficult to gri dee her the splendid title which she herself assumed, of Queen of the East It is curious to contemplate what might have been the future of her caravan-sinewed enterprise, had Zenobia not been unfortunate enough after A D 270 to come up against an emperor of Aurelian's mettle. As it

Apparently even the Queen's name emphasized the commercial structure of the first on it is less been to med was a belief sation in the Arab Lather July a meaning Gaughter of a merchant. See E. S. Bouchier, Syvia as a Homes Province.

was the Palmyrene armies were twice defeated in the field, and the city besieged and taken. Zenobia herself was captured on the banks of the Emplicates, having penetrated the Roman lines at Pulmyra in a yain attempt to get through to Persia and obtain Sassanid help. The sequel for the queen was the humiliation of participating in Aurelian's Roman triumph, though it seems that her chains were of gold and her eventual asylum a villa on the Tiber For Palmyra the real end came in the follewing year when, as the result of a farther using and the murder of the Reman garrison, Aurenan hurned back to care the city walls and destroy the water supray Palmyra's grandeur was over. Though the town retained a certain commercial importance in the Byzantine period, and Justiman, with an eve always to the outskirts of this Empire, tried to rehabilitate it, a renaissance was made impossible by re-sons more vital than its political downfall. The caravan trade slumped in the fourth and fifth centuries and, as the Byzantine hold on the central parts of the desert became progressively more precarious, the old northern trade route came once again into favour. Palmyra, folded in its deserts, was less and less frequented, and lapsed again into insign ficance. There remained water, paims and mins.

To form an impression of the caravan city in its beyday before the Sassamans treubled the Euphrates or Zenchia broke with Rome, is not attorether easy. The runs stand deserted and much has gone of the nginal splendour, while the caravan routes which were the city's easson dietec and the arteries that carried its life blood are untrodden and known only to the Bedomn and the archaeologist. It is difficult to understand that the Palmyrene gods of these runed sanct trees had also their temples in Rome, that a Palmyrene fletida was stationed on the Lower Euphrates and watched the Persian Gill and that this shrunken city had its trade counters southward to Egypt and westward to Gaul and Spain. At Selencia on the Tigris Palmyra's caravins met the conveys from Persia and the Chinese frontiers, loading sicks and tade at Babylon where they had a counter by A D 24 they freighted the Indian traffic - muslins, spices, abony every pearls and precious stones. The tanif dues payable on goods entering. Paluryta in A.D. 137 have been preserved and indicate how this stream of traffic brought wealth not only to the merchant venturers but to the city itself its temples and its col-anades were virtually borne on the backs of cameis. The private tombs in their number and their ostentation show well enough how at the same time the individual prospered and how fortunes were built on desert sand. Nor was it only merchants who became

wealthy for beside them grew up the finance of traffic Paliptra became the entre of carayan banking and the manipulators of money sat stall in the Oasis, that is calculations, lent com and died ric, or than they adever dreamt. Emperers visited the Oasis in state. Hadrein and the Syro-phil Alexander Severas, and their retinues were perhaps a lattice Supercious and it the manners of self-mage business nien, and not a little envises of their weada. They sense of aristocratic superiority, however, can hardly have been publicly aired in a town where traffic carried so little stigma that even the lesser gods stooped to take an interest in business. The deities Armano Ariza rode in camels and were sometimes so depicted by the Paimyrenes, and their beneatent powers were exercised wherever the camers of Lisiness men ferried saleable goods, in its every aspect Palmyra was a carayan town and the Jesert rentes dominated not only the economic life of its in . It tunts but all their values. Tous in the rolus probleologists thave found an inscription gratefully carved in the a nero or this general who had gained victor es but sire; y to one who I ad prefer ted and furthered the carayau traffic to a citizen in fact who, directly had brought a ideal west the Palmyra On the wels of wealth to nowed at any laste less. The gettie rapus stulreveal much of the first, one must attempt when looking at the weathered stone to envisage the layesh colour, the paintings and the mosaics, the paintings from Data Europos in the Damas, us Miseum and the mosaics at Soueida with help in a general way, and the precious and semaprecious metals, such as were employed for the gift bronze capitals of the Countlain commade round the cellain the Great Temple of Ber Of the typically Palmyrene statues that decorated the town there are numbers both in the Palmyra Museum and e sewhere. It is significant of the fact that the rich also aked to import works of art from abroad if at in the tandi list of a p. 137 there is a special daty menti-hed on the import of bronze statues and busts. Lastiv this city of wealth I ad in its great d. vs. a brief but bright inte lect al Lie Longinus, whose work On the Subsime stall figures among the set books of English University curricula was one of Zenchaa's pout calladvisers, and Paul of Samosata, the famous and heretical bishop of Antioch, was among the number of distinguished men who thronged her court.

The civilization of Palmyra was frankly commercial and in its every aspect just such a carrous mixture as one might expect in a carrous town. Its hybrid nature was symbolized in the early days of its prosperity by the informediate postical situation which it held as a buffer between Parthia and Rome, subject to the influence of both states. Such

a political situation could hardly be permanent and, as the power of the Empire increased its administrative grip in htened and the city was drauged more and more int the Riman cibit Yet thought, er great men might become Roman citizens or even be admitted to the arise toctacy of home and the gh a Roman governor and arrisen were installed in the Class and Palmyrene archers were recruited to serve as auxilianes with the Leg ons, local and Parthian influences remained vital and vigore is. The agh the pelitical constitution of the city was outwardly Graeco-R man, comprising a Senate, and officers with the familiar names of strategus and archon munici sa authority remained large y in the hands of four prominent famous whose princes held consequal titles which harely thegained the older semitic tribal organization Again, though local derives might obtain Roman names, they were content stip on occ sion to be portrayed in Parthian costume. A londness for Parth an cest me was also shown by the inhabitants. Intellectually the best society might be hellenized and the ideas of Greece and Rome pass as common combat in matters of dress and furniti re the East remained in Palmyra. Person speike in the edgs, carpets and divars of the houses, and in the tewellers, and robes of the women. The same maxture existed in race and language. Thus, to gh Aramaic was the language of the people at worked comfortably enough in harness with Greek and Latin and many inscriptions exist in all three tangues It was among the rich and the intellectuals that people were effectively hederized elsewhere classical influences remained a veneer upon a popt ation still Sem tie and chentar Ever among the rich themselves, the extent of their wealth and the unique nature of their city probably devel ped feelings of antaconistic independence towards the classical world whose cavalization they had adopted for their own purposes. Their feelings were perhaps not very orlike those of the rich Symans today who, while it ing a their fortunes with western methods and mac mesand availy following the lassions of the West, none the less resent western pretensions.

The turiously mixed administrative contaral and ligituative life of Palmyra gives the necessary one to the nature of Palmyra are A visit to the ruins inevitably suggests a number of questions concerning their style, questions of a sort which perhaps hast armse, though less argently when one visited Bambeck. The style of Palmyra, like its civilization, is a biend. Evidently the general have it is time of Roman and the Corinthian order is almost monotonous in its abiquity. But the affect the traveller sees of Palmyrene art the more conscious will be

go SYRIA

become of a substratum wholly non-classical. Even at a first glance the weird timb towers, the oblong ceals of the Great Temple and the sculpfured agrees announce something orate unfamiliar to the West. In Palmyra s art as in its civilization, East and West meet and beneath the classical he Aramean, Persian, and yet other influences. Experts find Babylon in the tempies and houses. Syria and Anatona in the scuipture Persia in wall paintings staffs ampiements and furniture and in the simbre tomb towers, elegant yet severe a stylistic enigma that apparently neither Greek por Semitic influences altogether explain. As a general rule Palmyrene art, like the Oasis society becomes more Aramean as it becomes more popular. As a general rule also the twentieth century traveller will prefer Palmyrene art when it remains , itely decorative and attempts as little representation as possible. Decerat. It and representation may be contrasted conveniently and to the detriment of the latter, in the scalptured frieze around the gateway of the Great Temple cells. The statues of Palmyra on the other hand are particularly interesting in showing clearly and strengly the Semilie oriental substratum of Palmyrene taste. Though the beards are wern in the Roman fashion, the shape of the eyes and the arrangement of the hart is pure a oriental. Oriental, too, is the solemn frontality of gods and merchants and the preoccupation with detail. The control of classic mode, ing and the vigour and simplification of classic rlaytam have disappeared. The drapery is stuted and gauche. It is easy as was once the fiel in to be over critical of Palmyrene art. Clearly enough it is not what is commonly termed a pure style. There is no reason indeed that it should be. As Gertrade Bell, speaking of Baulbeck where is cerebrated a sess mixed in image of East and West so rightly points out, to these interested in the past there is neither clean nor unclean and all the works of the human imagination (all into their appointed place, directing and aluminating the understanding of the observer. Many of the Paintyrene heads are both striking as portrasture and a pleasure to look at Though the sculpture has lost the elegance of Greece and not yet acquired the astrongent beauty of Byzance in t stands in a sense midway between the two it aptly expresses the nature of the availation which gave it birth. These heavy headed men and women, whose busts have been four i manny in the tombs, are indeed what is most communicative in Palmyrene art. There are few 'beauties' and no swan necks, the heads symbolically enough are screwed on tightly. The large almond shaped eyes the full cheeks the heavy noses and the direct unambiguous stare, show an unintrospective people whose poetry was in their caravans.

not in their thoughts, and whose magination found sufficient outlet in planning uncertain ventures and following in the mind seve the dusts progress of their goods from one desert station to another. The busts show also the confidence and determination which their originals most have indoubtedly possessed and perhaps in many of the tight moutas appears a Semitic cruelty not disadvantageous in the cut throat competition of caravan trafficking. The range of portraits is however, large and the types vary. There appear, wearing a cylindrical headgear, not unake the turbush of Egypt successful merchants who are a generation removed from chaffering and with Roman civilization have acquired a bland comfortable air and the easy manner of the great social world of Rome. In their stiff head-drapenes, the competent matrons set, responsible and provident emerge as another savent type. They evidently do not underrate the new position and security which wealth has brought to the daughters of women who once moved with tents and knew little more oasis comfort than their beasts. They are perhaps the note on which to leave Palmyra. Nothing in this civilization was more extraordinary than the existence of these solemn bejewelled matrons, with the impact background of linea-crip boards, keys and domestic and social residue, who flourished for a few generations with the inhospitable sand blowing about the doors of their orderly houses.

The splendours of Baalbeck and Palmyra, and the Roman remains in the decayed Hauran, show in themselves the tremendess importance of Syria in the unperial scheme. The Syrian Legions had created Vespasian emperor as early as a p-bc, and they performed the same welcome office for Avidins Cassius a century later. Not long after the Syrians themselves acquired the purple. Septimus Severus married a Syrian. I Homs and his grandson F agabulus, a Syrian in manners and upbringing, and a gournet and profligate by taste succeeded to the Empire much to the scandar of respectable Romans. He was followed by Philip the Arab whose elevation as we have shown, brought signal good fortune to his native village of Chaliba Such Syrian eminence was at the expense of Italy and was naturally galling to the Romans. It was presumably one of the latter who inscribed on the rocks of Sinai the heartfelt complicat Cessent Syrr ante Latinos Romanos The protest however was vain Though Syrian emperors were an interlude Listory awaited Byzantium. A century after the destruction of Zenc bia's empire what had once been the Reman east was ruled from the Bosphorus.

## CHAPTER V

## A RIVER AND BYZANTIUM

o traveller ever came upon the Euphrates unexpectedly. Its appearance, in space and geographically, may be sudden but whether a bieved in came, stages or motor-hours, it will long have been the goal to which thought and expectation moved through the deserts. From the mountains of the Apti-Lebanon where Christian ends the imagination, as Gertrade Bell so rightly says is tributary to the Eurhrates. It is without competition the solitary feature to which ah tracks lead waen the asst green outpost has been left beland. And the name resounds association would lend it drawn in a far less dramatic site ation. When at last, probably lot and disty, the travener looks down to the river from the barren escarpment while to rized to horizon, I may upon its western flank it is an i it is not as imagination had pict red it. There indeed is a muddy brown river a great river beavy with sdt, winding through intermnable deserts, a vocume of moving water in a treeless expanse wet in spite of soid minating the wastes, of being the thing welcomed and waited for the courtre of thought - and of all afe too upon its banks it is anspeak day mourr ful. Despair is latent in every prospect of this river, and the words of Pascul have more than once been recalled upon its banks. Les flesues de Babrione coulent, et tombent, et entrainent U Sainte Sion, ou tout est stable, on rien ne tombe,

A sense of sadness and futility is perhaps in part prompted by the fact serious enough to anyone familiar will this desert country that the power of the river is large y running to waste. Unlike the Nile's its progress is limitedly beneficent. It should march, not through dust, out through a belt of green and every drop be afted to the deserts by creaking water-wheels. At one time much water was so diverted and on the east bank a number of canals led off the water into cultivated areas. But nearly all these applient works lapsed into disuse centuries ago and in Syria have only reappeared recently as archaeological

discoveries. The Euptrates, again less happy than the Nile bas almost always been a frontier and has sustered accordingly. It is indeed the classic example of a frontier and clearly typines an that a boundary means. Most other great rivers which conveniently exist to set a limit to national security of presumption, have a vigorous life of their own Their perioral function is secondary. The Middle Euphrates as it runs through Syma is in a different case. Its infimusic nature - the river itself. the few poor villagest was upon its banks and the poorer Bedouin and semi-nomads who squat in its winding valley. has for cent mes at a time been overshadowed by its printical importance as a frontier. If one cares to believe in a dialectic of East and West, which supernojally goes a long way to explaining the history of syrial at was along this inc that the opposed forces came to grips unto the Musaim conquest, and particularly in those rune hundred years, the most frontful in Syrian history, which intervened between the expedition of Alexander and the defeat If the En peror Herichus. Down to this river this natural no map's land, have murched a procession of great men, and the isolatain. the absence of common hundrum life, throw them into prominence They east long historical studies as dramatic as any solitary object in these deserts at subset. Nemophon and the Ien Thousand, trass is whose racles turned our sasty back from the fero at Thapsa is the apostate empeter going to his death. Trajun battering through to t lessphon and Be ear us only a century before Islam swert the frontier away - with his knack of victory.

The problem of consolitation of how the West was actually to intrench etself at ing this waters the was naturally of the first importance and one empeter after another gave his attention to the question Wisely the Romans and their successors, in very modern fiscion adopted a system of defence in depth. There was no afternet to construct an actual line with ditch and mound such as protected parts of the Rhine and Darube frontiers. The Roman fines on the Faphrates consisted merely of a number of strong peints created at positions of strategic are pertance-Seen were Zengma where the northerh traffic crossed the river Sura near the ford at Trapsacus Callin cum which we know as Racqui, Circe-jum at the junction of the Khabur and the Euphrates (a trapsit point for Painvra traffic, and lastic Dura Europos and Halebiyah whose extensive runs are so well preserved. These and other major strong points were linked by lesser stations' whose sites today are marked coly by faint earth mounds or the lew mad buts of an Arab valage. They must have been dreary posts, a gram exile at the best, and

it is curious to think of their garrisons overlooking the mournful river, year in and year out, in order that gold might flow into Rome and the authorities constitute over a hundred and Lity public holidays and keep a third of the inhabitants on public charity, with free meals, games and triumphs. These strong points and stations formed the limes exterior behind them lay the limes interior based on an inner series of defences which included Hama, Homs and Palmyra Inner and outer defences were linked by an efficient system of communications which abowed for the rapid concentration of troops and knit the whole scheme into one easily controlled unit. Of this disposition we know from the writers of the time, such as the geographer Ptolemy, the author of the Itinerary published in the reign of the Emperor Antoninus Caracalla and the Pentinger Table. It is significant of all that has since intervened, if at these the standard road-guides of the period as they might admost be called have new to be laborantsly collisted by the archaeologist to establish what was once commen knowledge. Thus towns of whose existence no actual trace remains are again given a local habitation, and routes that were imperial highways make a tentative reappearance. It schemes maps It is a queer situation as though Bardeker so Id cultast the autostradas, and radway time-tables survive the places they once served

The perfect organization of the caravan routes, that in the beyday of Palmyra led a stream of traffic up to the E-phrates and across has already been noted I ven after Aurel an had wreaked his vengeance on the city, Diocletian continued to improve the frentier camp and the lines of communication between the river and the seals and A hundred and titly years after the we is and blockhouses, sit rated at convenient pourney stages that made the desert transits possible, were still fait ling their purpose in the fifth century an abbot travelling from the Earthrates to Egypt put ap at taese desert forts in his progress westward, he and his ompanions receiving all they needed and enjoying the hispitanty of the tribunes and their men. It is fair to a oppose that there as elsewhere the boredom of outpost life made strangers were one In the deserts southwards from Palmyra, the wastes of the Pro incid Arabia, security was always less certain and less effectively organized. this vast indeterminate area continued to be a problem long after Trajan's annexation and we hear of Decrus, nearly a century and a laif after this event importing ions from Africa and letting them loose in the southern deserts to discomfort the unruly Bedoug tribes

The Byzantines took over the desert responsibilities of the Romans,

and they left in the Middle Euphrates at least one tremendous rum Halebiyah. It is the greatest of the Byzantine frontier forts as Dura Europos is the greatest of the Grueco-Roman ones. The point of departure for Halebiyah is Deir-ez-Zor, where the traveller coming from Palmyra and Damascus will probably strike the Euphrates. Apart from the cafés on the river's edge which at sunset have their gazety and charm the only attractions at Deir-ez-Zor are the modern curpets made by the inmates of the town prison, and the possibility of going on a hawking expedition. The Bedouin of the region are among the few tribes which still practise the intricate and fasc mating pursuit of hawking for gazetie.

He road from Derriez Zor to Halebiyah leads northward along the escarpment above the river, through painfally accidented country, clanbing in and out of the many ravines that cut their way down to the I apprates valley. In one such ravine a tablet marks the spot where two French officers were held up and murdered by brigands in 14,25 a memorial of a sort calculated to give the traveller a pleasant sense of adventure in a country where there is now perfect security. He will possibly enjoy a similar stimulus on acting that many of the Bedounare armed. The inhabitants of the Euphrates valley did as a matter of falt bear for hundreds of years an evil reputation as rebbers and assassins and were said to have all the cubring of the Bedoun without their sense of responsibility towards strangers. All this however is now old lasters. The travelier watches the views not the read. The haphrates dominates the scene. Though the winding river bed at pears flat, the log bricus brown waters actually move fast. The river swals along through the wastes. Islands of vered with thickets of tamarisk, and munmerable mul shoals like giant crocodiles, split and parcel up the hurrying water. Often the river is divided into two or three streams and in addition it forms lagoons where the annual spring floods have spilt over its proper banks. It ese lag sons where the clouded water a is time to settle are surprisingly blue - the river itself is so uniformly thick and muddled and are frequented by numbers of birds among them the white winged Black Tern which in defiance of proverbial wisdom prefers to fish in clear waters. Cultivation follows the Euphrates and varies in width from a precamous pasture snatched out of the desert to wide bays of corn enclosed between the escarpment and the river. Villages are rare and the inhabitants few, the Bedouin live in tents and the semi-pornads build with reeds like birds, their buts barely distinguishable in fields of seage. They catch fish, stalk the lumbering geese, ruise a little water to irrigate their fields and pasture their sheep along the river banks. A p6 SYRIA

strip of green inset among rocks and sand is their life and livelihood while the wealth of the river harries away southward

About sixty kilometres north of Deir-ez Zor the desert hills approach the river on both sides and the Euparates for a considerable distance surges through narrows between bald grey black rocks. In this doubt the western hills at one point for a moment recede and on the semicircle of open ground, so created between hills and river stand the ruins of Halebovah. To reach them the traveller must leave the Deir-Ragga road and for several kilometres follow a track that is just possible for wheeled traffic. In places it seems as though a car could never pick its way through the basiat boulders at others as though there were simply not the requisite space to squeeze a chassis between the hillside and the river. It can be done, however, and the track eventually debouches on even ground before the ruins.

Some time in the middle of the sixth century a.b. two men from Constantinople set out for this spot upon the I upbrates to rebuild the fortifications tent were already rained at that date. They were the architects John of Byzance and Isidore of Milo the latter a pept ew of the famous ar latect of Santa Sopi a which had gone up only a few years before. Halebiyan as it stands today, from the fe indations up dates manny from their relations. The castie, or perhaps more earrecta, the fortified area, is a long triangle having its shortest side fromg the river. Here, where the was abuts exceptly on the water, mammoth blocks of stone were used and a protective mole built out into the river to sheld the base of the fortifications from the gnawing action of the current. From the river front the other two wans of the fortress ride inlant, and clarb to meet some quarter of a mile away, upon a steep kno. Here, a most within bowshot of the desert escorpment to the west and at the apex of the triangular fortifications by the main strongwork. From its rules there is an impressive and striking view over the fortress area, with the river washing its eastern wall and the goige between desert has drawing away north and south. What at first at pears curious is the emptiness of the great triangle within the wails It lacks toose endless me ands and hummocks which at Palmyra Resula and elsewhere denote the remains of the ordinary humble life of the place, she ps and the houses of artisans and merchants. The explanation is that Ha ronyal, on the frontier was first and foremost a fortified camp and in so far as it had a civil life it was only the casual life that the presence of a garrison attracts. People were stationed at Halebayah, they did not live there, at the very end of things, if they could avoid it.

Halebwah's held on history since based on strategic rather than trade considerations was precarious. When the frontier went and the Euphrates no longer divided east and west. Halel iyah had a future on v as a run. It first entered history as Zeno ta a name that commem-rated its foundation, about A.D. 200-70) by the Palmyrene Queen in the years of glory just preceding her defeat by Aurenan Nothing remains of the Palmyrene period except the tombs outside the present walls to the acrea. To what extent the Romans subsequently maintained it, appears to be incertain. It was at an events in no state of detence by A D. 540. when kin stoes I swept down on the fortress and the inmates fled westward at the news of the approach. Justinian not long after, sensing the strength of the position, included Haleby and his extensive programme of mustary fortification and dispatched as Procepus tells thise arctifects of wom we alive spoke, to bold the grey gypsum walls that stall surprise one in the wilderness. Apart from the strongwork where the constructions of the Byzantines Lave been's iperseded by Arab building and certain sectors of the south wall where brookwork has replaced the or ganac stone of the upper courses and teles of later reports the fortuneations are these of Justinian sarct tects. The walls of moderate thickness with their square flanking towers are characteristic of Byzantale mustary architecture, Similarly the Governor's Pasace, or whatever the three storey structure may be that projects from the north was as also of Justinian's building as are apparently the two basilicas in the centre of the grass grown area within the wabs. Unfortunately the latter are now so sada maned as to be almost unrecognizable to the lay eye. The tine gates in the north and south walls also date from the same period and were once the termine of an arcaded avenue which ran right across the fertress area and of which the merest vest ges remain

Justiman's garrison town lasted only half a century, for in 610 the Persians came again and the troops of Khosroes II captured and devastated it. After this date there is not in the news of the place. Its probable fate is not uncertain. With the coming of Islam in the next century, the borders of Byzantium were rolled mant back from the Mindie Euphrates, and Halebiyah no longer a frontier key lost all significance. The remains of Arab workmanstup show that the waits were justiched and the strongwork at the summit of the fortress religiat at some time after the Persian devastation, but this is all. Notting also emerges from the medieval twight, and it is improbable that its Arab occupation was more than temporary or that throughout the succeeding centuries there was much activity in the Byzantine mans. The place was forgotten and

even the original name of Zenobia was so far lost as to be carried across the river and conferred on the ruins of Zalebiyah, a kilometre or two downstream. The charm of the Greek fortress, however, remains perhaps has even increased with time and desertion. A pur of foxes that live in the ruins are now the only inhabitants, and even the sheik's tomb outside the south gate appears to be unvisited. The unbroken silence the sombre grey walls, the Euphrates sucking and dragging at their feet as it swirls through the deide, and the bald hills regardant as heraldry might term them, combine to create a particularly insistent atmosphere. Haleb with its in fact one of those confusing places which demand a careful examination of conscience, since as the traveller leaves the ruins he is hardly sure whether the impression that remains is due to the riginal Byzantine achievement or to the dramatic desolution in which the ruins stand

Farther north and west the value of the Byzantine or Christian achievement in Syria admits of no such doubts. The magnificent Christian town of Resafa actually lies only some eighty desert kill metres west of Halebivah, though to get there it is necessary to make a considerable detour following the Euphrates up to Racque and then turning south again through the desert. Somewhere between Deir ez-Zor and Resata of Halebiyah and Raqqa are to be visited on the way the traveller will have to ritch camp for the night since the native inn at Raq p. is impossible. There can be no more impressive place to do so than on the banks of the E sphrates. The wind which often blows downstream drops at sunset and is succeeded by a comprehensive high. Even the full feathery headed reeds cease to scrape and sway. As the far bank grows indistinct, the river assumes Amazonian proportions. Beside it the traveller and his chattels seem incidental and insignificant, his fire in the gathering darkness flickers by permission, a mere candie. From under his mosquito-net he will hear duck calling on the water and the disembodied and disturbing night conversation of birds. Even in his sleep he will not altogether lose consciousness of the river swirling past, the brown melancholy, wasted Euphrates

Resafa hes some forty knometres south of Raqqu, on the desert plateau, if a grassy undulating plant may be called desert. The rums of the ancient town standing within its rectangular walls are visible for thiles in every direction. Built of a peculiar light gypsum, it shines, almost gutters, in the sun as though it were a town of mea or grass. From a distance it appears a complete place, undespoted and unbroken, and though you know that it has been deserted for centuries, the silence

as you drive up to the walls and past the gates is unexpected. Here was once a whole city, where now only hawks wheel and adders bask among the stones. At most there may be three or four black tents of the 'Anexa tribe, pitched outside the walls. The Bedomin come for water and find little enough. There is a single well which far below ground yields a meagre brackish supply. Having lowered his waterskin, an Arab attaches the rope to the pommel of his saddle and canters away a full hundred and fifty yards before the scant load reaches ground level. With such provision for a few days they refresh themselves and their flocks, and then move on.

Resafa first enters history in the Assyrian period and the Assyrians probably turned it into a multary camp in the ninth century a c. Its position as time went on inevitably gave it local importance first, it lay on the caravan route from Damasons northward via Palmyra to Radija and the fird of the Euphrates at Thapsacus (when this route became a Roman road, Resafa was the last station before the Euphrates was reached second the desert escarpment due east of Resafa approaches at places within a few feet of the Euphrates and caravans coming up the west bank of the river in flood time were obaged to turn inland south of Resafa, whence emerging on the plateau they made for the settlement Two carayan routes thus converged there, and the place for centuries played a respectable but not outstanding part in the caravan traffic from which it drewn livelihood. Its development was, however, hindered by lack of water, since it never possessed natural resources other than these madequate wells which the Bedown still use Its role would probably always have been a modest one had it not been for the chance that led a saint and martyr to his death there early in the fourth century

Somewhere about A D 305 a certain Sergus, commanier of the Impensi Palace guard convicted as a Christian arrived at Resafa in the most privable state. He had been driven by his guards on foot from the Eurhrates in shoes lined with sharp nails. On arrival he was condemned to death, and decapitated, having had his lips bored through to receive the rope by which he was led out to execution. The death of Sergius, or Saint Sergius as he soon became, made a deep impression his lame spread rapidly, and with the end of Roman persecution a cult arose at the place of his martyrdom and burial. Resafa in his honour changed its name to Sergiopolis and therewith embarked on fame and a period of immense prosperity as the centre of his palgrimage. Though faith might create a town such as Resafa became, its maintenance without proper water supplies demanded the exact organization that

only a highly developed material divilization could supply. Byzantium stepped in to supplement Christian fervour

Sergius had died outs de the north gate and there fifteen bishops at some tane unknown set up a first caurch over his grave. This was fear wed in the early fifth century by the building of a great busines and monistery inside the walls in the south-east corner of the town. Three handred pounds weight of gold were spent on this church, a fact of which the Nestonian Bishop of Hierapolis bitterly comparated to the Empress Fudochia when the Patriarch of Antioch removed pergapolis from his 1 cretical jurisdiction soon after. The basiness in due course became a cathedral and finally by A.D. 550 the seat of a metropolit in with four bish price under him. These lay to the south of bergil polis and one of them is be leved to have been Zenolna (Haleonyan).

As a centre of faith and superstition the power and repute of Sergiopolis rapidly increased and St Sergius himself acquired that local preemmence which in due course was to make him the patron saint of Syria 4 Anastasias thought it worth while to remove the marty c s tom! to Constant neple, the Arabs of Palmyrena, with a bold disregard for ethical implications carried iconsof the saint on their freebooting rails and the rich showered gifts on his shrine. This wealth and tame or night its inevitable and menyrible reward. Khosroes I in 540 sent word from the Euphrates to the Bist op of Sergiopolis ordering him to ransom twelve thousand captives taken by the Persians at Sara for two hundled pounds of good. Candidi is the Bishop, unable to raise the money, was left no asternative but to offer a promissory note and pledge the treasures of the saint and his own reputation as security. Of the twelve thousand captives which he was say posed to receive in return, the majority did not survive their treatment at the hands of their illustricus captor, and the bish p at the end of two years found himself unable to meet his obligations. At osroes not content with the treasures of Sorgiopours including a magnificent cross presented to the shrine by Justinian and Theodora - decided to seize the town. Treachery having faired, the king boding with anger' as Procopius phrases it sent a force of six thousand to take the city by assault or siege. The place, though at the time sadly under garrisoned, repulsed initial attacks. Its effective resistance was due to the fortified walls which Justinian had perl aps just restored. A siege, however, disheartened the defenders almost to

<sup>1</sup> St George, martyred in the reign of Diocletian holds second place in Syrian favour (in h) comigle the Syrian oneters. Comigs and Damian whose just martyr-loss the Italian Reconstant planters were so fond of portraying are less estocated in their own country than in Europe.

the point of capitulation, when it was learnt that the Persians had only two days' water supply remaining. The city held out and the Persian forces were compelled to withdraw, having accomplished nothing. Half a century later knosioes II treated the city differently. He showed a proper respect for the saint and dutifully returned the famous cross extorted by Khosroes I. When his Christian wife conceived a son, it is said by the express intervention of the saint, he sent further presents to swell the metric politan's treasury.

With the Arab conducest the place did not at once lose its importance and when the Umayyad caliph, Al-Histam, established his residence outside Resafa-Sergiopi hs, olive-trees and artificial ponds still relieved what is today the upbroken landscape of the steppe. But decay was mevitable, only careful Byzantine organization had maintained a city in this waterless place, and when Byzanteim laned drought was somer or later bound to prevail. The arrangements for water supply in Byzantine times were remarkable and elaborate. A large reservoir to the west of the town collected the winter rains and the supply was thence led over the wads by an aqueduct to the profound valilted reservoirs in the south-west corner of the town which still exist in an admirable state of preservation. A supply of water sufficient for two years was apparent t avarable, though at the end of a particularly dry period the reserves sometimes gave out. Then an ant-like procession of slaves and donkeys paed between the town and the nearest point on the Laparates bringing in essential supplies, until the winter mans again tilled the cisterns.

By the ninth century the town had senously declined. There were only a few shops and most of the inhabitants had reverted to pastoral occupations, indeed, it was said that they only ising on out of a traditional devotion to the place. Even so, Justiman's walls remained in good repair and a wondering traveler two hundred years later said they provided hardly less efficient fortification than the Caliph's palace at Baghdad. Enough vitantly persisted within the shearthat the walls encompassed to effect the restoration of the Great Basic ca in 1003 (it had perhaps been destricted by earthquake earlier), and the medieval geographer had it said the monastery, even in his time remained ine of the wonders of the world for its architecture and beauty. But the town had no future, in the twelfth century we learn that there were neither grain, cattle, comforts nor commerce at Sergiopolis. The few inhabitants lived, as they had done before Byzantiam brought fame to the place, off a diminished caravan traffic and trade with the Bedelian

It is interesting to know that these people apparently remained Christian, a touching tribute to the agomes of their saint a thousand years earlier. To this finished history the Mongol invasions came simply as a postscript. When Hulagu's hordes broke into the town in 1247 it was already dead, since then it has remained empty for over five centuries.

This very desertion has preserved it. Though the great ditch, which in typica. Byzantine fashion ringed the town has long ago been filled with sand, the walls with their round corner towers and square flanking towers along the curtain stand almost entire and enclose a rectangular area of between thirty and forty acres once packed with buildings The scheme of the place is typical of those planned Greek towns which the Seleucids founded throughout Syria and which, favoured by the Romans, continued to be built until Mislim times. Laid out with geometric regularity and in a spirit un mental, the town was divided by two large intersecting avenues. The four quarters so created were neatly subdivided as far as was practical, by smaller parallel interse ting streets. At the termin of the four avenues stood the main gates. If the fown facing the four points of the compass. The central avenue that run from the north to the south gate was apparer to and according to custom areaded In such towns all was in principle, orderly and actording to plan, though it is true that at Sergio, clis the exigencies of faith in the form of the irches rather cut up the symmetry, and the late date of the buildings they were mainly put up in the fifth or sixth cent .ries - meant that the classic sense of proportion had to compromise with rengious interests

On the north side of the town the little church extra muros is on the site of an ancient centerry and probably marks the place of St Sergus's martyrdom and burial. If so it was presumably there that the fifteen bishops at some early date raised his first tomb church. The present by iding, as is shown by an inscription over the apsidal windows dates from the time of the ruler Al Mundir who flurished in the second half of the sixth century. He was one of those semi-independent Ghassamd princes who did good work for the Byzantines in guarding Palmyrena and their desert provinces from the incursions of the trices east and south. Though in detail the church is methodre except for the capitals with their rustic acanthus design, it is well preserved and gives a pleasing impression of solidate and proportion. Architecturally it is something of a tarity for it belongs to the non-basinean type of building characterized by a central dome, which was unusual in the early churches of Northern Syria.

In the town itself the North Gate, the Martyry, and the Basilica of Saint Sergios are all important. They probably date mainly from the late fifth or early sixth century, but the last differs very much in style from the other two. In the North Gate and the Martyry the carving is exceedingly, such and shows classical decorative influence for more strongly than the Basilica. Its sophistication speaks of the art of a capital and it is indeed similar to the work at Kaiat Seman and other mined Christian villages in the orbit of Antioch, see pages to jet seq.). The decoration of the Basilica is on the other hand extremely simple. It might be termed provincial work and is said to have affinities with the frontier art of Christianity across the Euphrates and in Mesopotainia.

The Virth Gateway with its (neze of grapes and vine leaves and its acapth is capitals is certainly one of the linest Byzantine remains in Syria. An interesting point is that such triple gateways elsewhere have two lateral gates for pedestrians and a central gate for wheeled vehicles, but at Serge po is the central gate was made hardly larger than the others since nothing more formidable than camel traffic was ever akely to enter this desert town. The deceration of the Martyry, like that of the North Criteway is time where it has been preserved (as in the south apse). The plan of the cl, irch unfort mately very ruined is also remarkable, for it seems to represent a transition between the long basilican type of charch and the domed circular charch associated with Byzanti im of which, as we have seen an example stands outside the town walls. A rectangular have terminates ourservatively enough in an apse but the sides of the pave itself swell out at a certain point into semicircular bays which recall the 'central demed type of building. It was to the Martyry that the saint's body was transported from the original church extra muros and there that it probably rested for some time

The Rushica in the south east corner of the town is better preserved than the Martyry and is a large church. It consists of a narthex, two side also est, and a nave terminating in a semicircular appeal whose your takes the shape of a conclushed on a motif so common throughout the classical and Byzantine remains in Syria, and so preising. Like the Martyry and indeed like all the Byzantine churches in North Syria, the Basilica and a wooden roof. Though Christian tradition attributed the church to Constantine and spoke of the mosaics with which he had adorned it, the Basilica as it stands today mainly dates from about the beginning of the sixth century. It received considerable, and none too fortunate additions about 1093, when it was repaired following an earthquake which had occurred a few years earlier. The great arches of the nave, as may

still be seen, were half-filled with rather shoddy masonry, and the piers reign seed by rose-coloured columns with capitals of crystalized limestene. The latter appear out of place, but have an interesting history as they originally stood twenty-two of them in the Martyry. The smaller charch presumably was so maned by the earthquake as to be thought bey nd repair and they were thus transported to the Basi 113. With them came the migrant body of the saint who there found a third resting place. The ornament of the Basi is a is unimpressive, but this bardly detracts from its effect. It is a great rism. The have and assess m reover are not empty. The birds have converted the charactest elinto a buge aviary since it provides the only spacious shade in the dead town Birds sit and watch the stranger from the clerestory and the caintals there is an intermittent coming and going a weaving and swerving between the arches a fluttering at of south, it into shade. The aviary is particularly favoured by follers with their base green pluminge and weird metalic voices by numberless wild pigeons and by nawks which semenew manage to live on terms with the other birds

Or taide in the blinding's in 19ht the walled town is little but a maze of grass grown mounds and fragmentary rains. The alignment of most of the streets has long since disoppeared and it is by no means easy to find one's way about it is all deeply sugnitive and described in Palmyrene Syria the travelor soon discovers that the describin and silence of its turns are incalculably greater than the merely natural wildness and emptiness of the describ which surround them. The description of these ancient sites is sufficienting.

By contrast to the run of the town, the hige subterranean reservoirs with their fine brick valided rocks remain intact. Though all the missenry above ground - it est industs and the squediet which brought in the water across the walls has long ago disappeared, these impressive great custerns still look as though they would belief the town as apply for siege of drought as effective vias in the sixth century. It is appropriate that this should be so, for upon their proper functioning depended the very existence of Sergiopoles. They serve to emphasize that remarkable Byzantine organization with alone enabled faith to build and minimum the town. North, west, beyond Aleppo, where one deserted thristian site of the Byzantine period succeeds another, and the waterless hills are full of it med biships palaces, and inns, and aquedious the same thought comes home again and again how admirable in spite of failing resources, of the Persians, and of the wearying quarrels of ecclesiastics, was the organization of the Byzantine world.

The majority of the Christian remains which provide such striking testameny to the civilization which flooris in I in Byrantine Syria from the Courth century of the fire invasion of the Arabs in the seventh are not cases at easible. It em us of Route a, better la, the magnificent caurch of that soze it e domestic architecture of Ll Bara, though all situated within striking distance of Aleppo, are not served by any coad. They are assome such rough and rocky terrior that it is impossible to approach them - as a desert site like Resafa may be approached by simply driving across country. Foot or male back are the only alternatives. I crumately this does not apply to Kalat Seman, the most proportant and impressive of all these sites. havat Seman like Resafa was por a lated by faith, but the fortunes and progress of its fe inder-saint were even incre extraordinary if less sad, tuan those of the marter 5t berg us Simeon Stylites, who was later to make the reportation of the sate that is known as Kalat Seman early showed an aptitude for the maceration and ascend sm that he later has aght to so high a pitch. At the age of sixteen he retared to a menastery. There he wore a spiked girdle that drew blood and digging a trench in the monastery garden he buried hanself up to the chin and so passed the summer montas. His next austerity was to wan hierse flap throughout Lent. That has fell wim orks had not yet taken his true measure seems evalent from the fact that they put themselves to the frontier of passing in six loaves to him. They were found ureaten when he emerged from his fast and commence it. It was apparently in A.D. 423 to escape the crowds which is sarchity already attracted to his schuley cen at Telannisus (new Dear Seman), that he took up his station near by, at Kalat Seman upon a first modest pilar some ten feet high From this be graduated in one course, to a sixty but commit on the top of which he remained for thirty years The column was or imposed of three drains to symbolize the Tranty and Its top was encircued by a brief paraput presumally to stop the saint ta my off Such a danger was further reduced by the coam and iron collar which encircled his neck.

In this elevated station, where his private necessities and religious exercises were equally public, St Simeon passed his time in prayer and factors. An exact spectator who attempted to tell the manber of the sair's daily prostrations, having read ed one thousand two linindred and torty four, lost count. He received the encharist—nice a week from a brother mank who brought it up on a ladder, and he twice daily preached to the crowds who assembled to hear him. Thus, through the bitter cold of North Syrian winters and the produing summer heats, he aved on from

year to year a miracle of endurance and the cynosure of an Empire. When the progress of an ulcered foot threatened als afe the Emperor Theodosius sent a personal letter and a deputation of bishops begging him to descend to earth and receive treatment. The saint, however, had his own nostrums, and a forty days' fast restored him to health. Wi en politely writing to refuse the Emperor's request the added some pointed advice on imperial administration and indeed as his reputation grew he became generous with counsel and admonition to charchmen and emperors, emerging as a powerful champion of orthodoxy. It was through his direct intervention that a humane edict restoring their synagogies to the anfortunate Jews was cancelled. By the middle of the cent iry his fame was immense and the number of turnicles that he was reported to have performed enormous. The roads that led to the beastafi, corner of the foot hills where his priar stood were crowded with pagnins, and a sea of curious and devout faces daily gazed up at the extraordinary hermit People even came from Unitain to see and constact him. In July 459 when news got about that the saint was lying a vast concourse from all parts gathered on the falls to near his last words. His body was later transported in great pomp by the Patriarch to Antioch and buried in a church specially built for the purpose. His monk's hood a rehe of consequence, went to the Emperor Leo at Constantinople.

There is no do sht about the truth of the main outlines of the Simeon story since his biographer, Theodoret of Tyre was his contemporary and friend. Though commonly regarded as the first stylite. St Simeon's practice seems to have been apticipated in a folld form by the pagans and the saint's column had its prototype in the palars associated with heathen temples. Thus there had been a couren in the Temple of Atargatis at Hierapolis worth-east of Aleppo which was ascended once yearly. A priest remained on top of the column for seven days offering up prayers for the well-being of the district and for such supp units as breaght efferings and demanded his intercession. St Simeon's example, however gave the stylite idea tremendous publicity in the Christian world. The results of his elevation were immediate, and ascelics upon their pillars were soon to be found dotted all over Northern Syria and farther afield Uhildren were not spared the infection and Simeon Stulites the Younger mounted his first pular at so early an age that, as Evogrius says 'he even cast his teeth in that situation'. For miles outs de Lonstantin ple the Elder Simeon's disciple, Daniel Stylites, was a sight for twenty years and from his pular wielded considerable power

while at Beyrouth a stylite exhorted and influenced the university students. An ascetic tried to mount a pillar in Gaul, but the movement was not sympathetic to western tastes and his beshop brought him down again and demonshed his monument. The attractions of a position which demanded such ascetic discipline, and at the same time made sanctity apparent, continued to operate in the East for a long time and St Supeon's successors risted in Syria until the eleventh century and in Georgia apparently until the early nineteenth.

The road from Aleppo to Kalat Seman crosses at first a rolling plain with outcrops of rock though in detail insignificant, the landscape as a whole is effective. The hills to the west lapse into washes of blue against which in early summer the maize provides a foreground of deep almost agneous green. The earth, which east of Aleppo is a bitter grey, here turns a brilliant red, like beef, and in some places is almost purple-black. seeming very fertile. From time to time one passes the characteristic values of the Aleppe district built often on tells', with their tidy clusters of control because hats. One of them, Terrib, was for nearly twenty years the most easterly stronghold of the Crusaders in this part of Syr a. The women's costaine throughout the district is magnificent, and they stand at the visiage wells in dresses of Prussian blue and deep cherry red. About forty kilometres out, the road for some way rins beside its Roman predecessor (still in an admirable state of preservation), and then turns off into the fulls for St Someon. The character of the country now changes. There are stones everywhere, and the peasants till only a few cleared patches of red earth, and cultivate a few small dave trees and fewer vines. Permanent poverty, but the traveller can afford to see only the sunshine, the showers of goldfinches over the rocks and the continually changing views as the road works up into the hills.

In this austere country, on a bare rocky spur. Kalat Seman is situated A short steep climb takes win from the road to the ruins. In the sacred precincts small back cattle graze, and apricol and fig-trees grow among blocks of fallen stone and fragments of acanthus carving. Across the rough turf where once was a vast courty and you appreach the basilica. The proportions and lavish decoration of the south, and main, entrance are splend. I, but the size and beauty of the whole church are not at once evident. Only inside, when you have made your way to the centre of the church is its magnificence apparent. You are, as a matter of fact, in the largest remaining Christian monument that antedates the tenth, and eleventh-century cathedrals of the West, and perhaps in the finest

building p it up between the Reman monuments of the second century and the creation of Santa Sophia in the sixth. 1

The design of the building is unique and was direated by the wish to incorporate the saint's place as the central point of interest. Where you had thought to find one basic ca there are actually four, arranged in the shape of a cross and laving roughs to the four points of the compass. At the centre of the cross is an open octag in where rose the sixty foot puller was se base is still visible. The detail is as tine as the property is mor dithic practs magnificent Counthian capitals some of them with that treatment of a anthas which gives a 'wind blown' effect, and is semetimes said to have originated in these Syrian churches) and sercus and lands of carved decoration of such beauty that the traveller comes to search hungray for a mere flot or two of such work where it nes scattered among the mnumerable thristian runs of trese has Only the eastern basilica with its triple opse, whose fantastic Ly bixurient decorations are well preserved, was strictly speaking used as a church. It was separated from the other three, which served simply as premenous for the crowds with flocked to see the sacred point. Though tustics even treaght their cattle to en oy the ben gn influence of the place, we men were excluded and might only catch a glimpse through the diorways, a rele which would exidently have met with the saint's approval, since he had in his lifetime allowed no woman, not even his mether to approach within the circle of stones which surrounded the base of his pillar. For the traveller, so it are among the runs, it is curious to tank of the rapt crowle, so aller to shoulder making the circuit of this extraord nary relic, and of all the life and devotion which once brat and alled the place and which have now ebbed away. By A.D. 500, when the fish man Evagrius visited the church less than a century after St Smerrs hata and left a lescription of the site masses were already well authenticated, and he himself repeatedly saw a large and brilliant star shooting along the balastrade to the left of the saint's pil ar. Others more fortunate even saw a resemblance of the samt's face fitting about here and there with a long beard and wearing a tiara'

Though the church of St Simeon is in its plan unique the east basaica or church proper, presents close affinities to many other churches in Northern Syma and among them - as the traveller will probably notice to the basibca of St Serguas at Resafa. It therefore provides a convenient starting point for a brief inquiry into the

<sup>+ 50 5</sup> menu a basinca covers an area considerably greater than Wests or Licenfield cathedraus.

characteristics of the Christian architecture which sprang up all over these hills from the fourth to the seventh centures a D. Wisning to build themselves praces of Christian worship the Syrians might well have developed sometring on the lines of the temple cella with which they were familiar, had not such buildings been too small to house the committee for the Roman basilica or half of pisture, and it was from this pretotype that their chur hes evolved. The evolution was determined by two main factors native Syrian originality and the needs of thristian worship. Starting in the fourth century from a believist of male, the Syrians went on to produce an inoigenous architecture which progressively move I away from its classic (Manda) until the Persian and Arab invaders put an end to their building activity.

The country provided them with quantities of good limest me and the architects therefore had no occasion to use bring I their buildings are of stone, and of stone in such large blocks and so wen fitted that no material was needed to bind it. Affacting the stores of Byzantine their which dot the North Syrian falls there is narray a scrap of mortar to be found. Though the buildings have went need to a sombre grey, and have lost something of their limsh, it is well to remember that they first went up a dazzling white.

The general type of basilica these architects developed differs very Little for nighest Northern Syria. It is characterized by a long central have, separated from two side aisles by rows of columns for sometimes piers). These columns carry round arches, often of considerable span, which rest directly on the capitals of the commiss without the interposition of an abacis. The columns themselves are a ways monolitue, and the capita's show every variety of adaptation from the classic orders though Counthianesque types predominate. Immediately above the applies of the nave wastrue clorestory tree the outer was of the sate aises are only one stores high). The wordows in the clerestors and elsewhere are either rectangular or round acaded to aigh in the latter case they are suid in truly archeil and singly have the linter above the window c pening cut in semicircular shape in form known as an architect linte.) Above the decrestory windows project the for iels which carried the roof (when it was not as at 5) Simeon and some of the later of urches carned on a second order of small pillars using between the clerest in

<sup>\*</sup> Eastward at Resala gypsum takes the place of himestine. There are only two brick observes in Syria - Kase aba Wardan, and Anderia, both built by the Emperor Justinian.

tto SYRIA

windows) The roof itself was pent shaped and always made of wood Eusebius describes a Syrian fourth century church roofed with cedar from the Lebanon. These wooden roofs with the tiles that overlay them have inevitably disappeared, and the churches now stand in their scores open to the sky.

The east end of such churches was provided with an apsodul sancti are covered by a half-dome (often in the form of a concl. shell). From the exterior of the church this apse was usually invisible, being concealed in a deep wall. It was flanked by two chambers, nearly always rectangular (the triple apses at St Simeon and the Martyry at Resafa are exceptional) the one used as a sacristy and the other for the oblat, in better the https: A woodwork screen separated the sanctuary from the nave, and anchier, somewhere in the body of the church, separated the man and female congregations. Woodwork screens fitted into the windows filtered the Syrian sun ight. None of these wooden accussories have survived. For decoration these haster as relied primarily on carved stone, which the native masons knew so well how to handle, and which survive in their harmonious friezes and scroll work, and in their deep-cut acanthus capitals. As an indigenous style developed and confidence grew greater this stone deceration became more lavish and more various. The comparatively sparing decoration of the fourta-century basilisas gave place in the next two hundred years to long bands of intricate stone carving flowing on from the window to another, to flored columns and finally to more complicated fronts with elaborate cornices Kalat Seman probably built during the last half of the lifth century, in the general in after the saint's death, shows all these features. It is noteworthy, however, that as ornament increases the sense of construction does not weaken. Mouldings and decorations are rightly used to emphasize in-portant lines or to ank sahent constructional features. The North Syrian builders though they became artists remained masons.

In addition to their characteristic basilinan charcaes the North Syrians also built a simple type of chapel, a plain oblong building without pillars or aisles. It has been compared to a bruse with the interior walls removed and a sanctuary added at one end Suct chapels sometimes possessed an exterior columnade or portico along the front where the main doorway was situated. They also on occasion built, but far more rarely the domed type of church, such as elsewhere became characteristic of Byzance. A church of this type exists as we have seen outside the walls at Resafa, and the so-called baptistery at kalat Seman provides another example. Such domed churches, without aisles, were in

Syna the speciality of the Tebel Druze in the south where, owing to a shortage of timber for rooting domes and vaulting became the rule Important early examples, antedating Santa Sophia exist there at Bosra and Ezras.

The rarity of the 'central' domed type of church in Northern Syria indicates the difference in the conceptions of architecture which prevaried at Byzantrum and Ant och a difference which Antioch, jealous to preserve its ecclesiastical independence, was probably not anxious to minimize As we have seen Northern Syria avoided the dome whereas the Byzantines made it the outstanding feature of their buildings. The Byzantines again built largely in brick and then covered the substructure with a marvenous veneer of marble and mosaic in Northern Syria though mosaic floors certainly existed in some places (fragments of such floors remain at Kalat Seman and in one of the churches at Deir Semi-p), the builders envisaged a church as a thing in stone and relied or this same stone, when carved for their primary decoration \* The comparative freedom of this North Syrian architecture from Byzontine influences is only less interesting that its manifold connections with He Romanesque architecture of the West Romanesque architecture appears to take over where these Syrian churches end and that they did exert some actual influence on the West seems probable. The same reliance in earl, piace on stone and stone carving pravides an obvious technical sandarity, but at Kalat Seman there are two things which seem to forecast the West in even more striking fashion. They are the exterior of the apse of the east basilica with its two rows of superposed columns, now alas much mutilated, which might surely be transported to France without feeling out of place, and the façade of the south basilica, which seems in general plan-iny to want two flanking towers to take up its station, though not perhaps with the same ease as the nearby apse, in some French cathedral town

In many of these North Syrian churches, particularly the earlier ones the main entrance, provided with a porch or partico was not as night be expected through the west end but in one of the lateral aisles most often on the south side. At kalat Seman a special reason accounted for the fact that the main entrance was on the south. The spur of hill on which the buildings stand was not wide enough to carry the full breadth of the church and the extremity of the west basilica had thus to be built

The rematance to Byzantine influences appears again in the fact that the basketwork ap to, so characteristic of Byzance, does not appear in Northern Syria.

out over the valles on a substructure. It is means that the church could not be entered from the west. The very pare whese of the spar he wever, gave the assemble to the appoint it, the formula derrace as my the west side of the south have action who other extinuous lifety of the great views where there in the identifying for each other as venters will whether ricas or profine the sal cut features of the landscape the valicy of the Afrin spread out below, the mass of k ird Digh beyond and farther still the Aman is range. South west they would have pointed out the Lake of Ant wh and have explained how the capital obscured by the fort lais any beyond. Directly to the south they saw, almost at ther feet Derr Seman and bewond it, Refad, and Fedri adjacent Caristian villages. I refer off stretched the tangled (ie ie) Barisha asing wh se slopes towns and basilieus succeeded one another in a most endess proces on The terrace aus fallen but the views remain. Indeed meth of the charte of Kalat Seman has in the fact that at every point the eve moves off from the grey stone of the basaicas and the detail of curved eaf into vistas and blue meantains.

The drama of the sale can only be realized on exploring the precauts thore fully. To the south-east of the basil on besthe mon-stery to was h t was 11th hed, whose size and importance can stal be a sessed from the extent of the rums and the rem. is of a bage three starcy or a nedirectly so: thus the church known as the Baptistery. These buildings. together with the base of itself stand on a complementary on three sides the lan I falls away precipito isly, on the fourth its shortest side the prementity is attached to the mass of all behind. The conformation a unmediately reminiscent of those sites nearer to the coast which the bun lers of the Crusades were to choose for their fortnesses six behaved and ofty years later. It was not only a dramatic vantage point that the want selected but, as his successors discovered a highly defensible one Press, also it was cons with the troubles of the sixth century that the san't sal time and its wealth needed and neg ared fort fication. A fortified wail much of which remains was run across the promintory about of the has bear cutting it eff from the Lill behind, and flanking walls en lesed it. It thus became to all intents and purposes a castle. As such its salise quent fistery is encert an. The Byzantines were in control of it in a D. uSs for in that year Sa id ad Daila, the Hamdanid Prince of Aleppo and successor to the more famo a Seif ad Daula, besieged the place for three days took it sacked it and killen the monks or sold them into slavery. It is from its use as a strong place that the present Arab name Kalat Seman the Castle of Sameon derives. The memory of

the saint on his piliar has been merged with that if later m. dary operations.

Lae way down to the triage town of Telanism is now Dear Seman is by the tra sacra where the pagrims once can bed to the saint a passical Nothing remains of the vist sacra except a to terms from a acarch, the path today stumbles down the buside among be a ters and scattered olive trees. The runs of Dear Seman are extensive and of pecuhar nature since the town was the Lourdes or Loreto of the period. The place great as a religious centre with the express duty of extering for the pugtim traffic, and to tais end possessed a number of basilicas, convents and hotels. Two of the last are dated a prago and it must have been at always that time, twenty years after the sunt's death, that the town began to be recognized as an established prigramage resort providing suitable accommodation. The number and diversity of the remains are at first confusing. The general impression which emerges as one packs one s way - not always easily about the roins is one of wealth and ar outectural competence. The money was there as the three storeyed hoters and fragments of mosaic floor amply prove and the architects were available to translate money into numbers of dian ned stone outle sign

Though built for a special purpose, the dimestic architecture employed at Deir Seman is not different in and from that found in the other dead Constrain towns of this part of Syria. Like the basilie is the private houses are distinguished for the excelence if their dressed mass pry, and no mortar was used in laying the courses. Even the stables and outhouses were built with the same care in large wen finished blocks of stone. The houses like the basilious, were covered with perit shaped wooden roofs and tad their upper floors in wood. On the other hard they did not feature the round R man arch which at pears in the churches but preserved the more essentially Greek habit of surmounting columns or pulars with a straight architeave or entablature. The usual plan was to bond these houses on a courtyard, which was often colon naded In true oriental fashion the façade of the house towards the street was left severely alone and all ornament was reserved for the front that looked on the courty and. At first the windows were square and undecorated, but by the fifth and sixth cent iries the arcliffects were as ng mouldings and had evolved double windows separated by a small p, lar or a mushon. The starrease to the upper floor or floors, was an externit one, and usually rose from the courty and In the latter was situated the well. The inhabitants of these dead yimages and towns were very conscious of their faith and its newly won recognition and again

and again over the door lintels appear a cross, a Christian monogram, or a pions inscription such as the one that some well-contented householder caused to be carved over his door at El Bara. Thou hast put gladness in my heart. With the fruit of the corn and the vine and the like we have increased in peace. The inscriptions in the earlier buildings are mainly Greek, and though Synac I in the tifth and sixth centuries grows more common at dies not altogether supplant the lifth all language.

Though the existence of Deir and Kalat Seman is in part explained by faith and the life of their extraordinary saint something lifferent is needed to account for the other towns of the region, whose runs proclaim the high level of wealth and civilization which once existed there Over a mindred of these ruined sites remain and in the Gebel Barisha south of Kant Seman, there are, within a radius of some few miles, no less than forty two ancient towns and visages (of which only fourteen are new inhabited, by incegent peasants). The explanation of this architecture and of these once thriving communities is to be sought in two causes, loca and general. The runs themselves provide internal evidence to show why this landscape, now barren and boulder-ridden came to support a the rishing society. The remains of hundreds of waterind o ive presses preve that the country must once have been patterned with vineyards and slive orchards. Oak, pine cedar and express grew apon the slepes and an earth now scrawby and apprehtable was once rich and fertile. The seal wine and olive industries were evidently well organized, as in some places there are found graps of presses for communal use Ready markets existed in the cities of Antioch and Apamea. The decline from westth and fertility to the starvation crops which the country now yields is only in small measure due to a lack if stread markets and of intelligent organize to a in succeeding conforces It e great treable has been dete restation. This had probably already set in during the Christian period, for immense quantities of timber must have been used a binding all these wooden rocked towns. After the Person and Arab conquests, and in the discreter of the ensoing cerifores. (when the country was a frontier between both By zantines and May mus, and Crusiders and Moslims) much further damage was done. The Firks completed the devastation. The penalty of deforestation was soil crossing, and ultimately change of camate Nothing remained to hald the soil and year after year it was carried away by the winter men Inch by inch

<sup>\*</sup> Syr at is the name given to the local Syrian tongue in Christ an times as op, sell to the older and nightly different Arama ( which was superseced by Greek.

the builders appeared which are now so characteristic of the country grass became rock. Exact testimony to the extent of this tragic process is to be found in the ruined villages where in spite of the debris of centuries - the ground floors of the houses are often well above the present level of the streets.

Antiach as we have said was the market for the produce of these towns, but it almost certainly contributed to their growth in an even more direct way. The capital possessed in the fourth century a population that must have been somewhere near a minimal. It is reasonable to a possess that the web to-do at Antioch as elsewhere enjoyed their country houses and escaped the severe summer heat by going up into the bits. (As the crow these Gebel Barisha is a bare thirty miles from Antioch.) Only the supposition that this whole region enjoyed the patronage of a rich summer chentere will account for the existence in out of the way visages of large and imposing villus, and of somany batas - the first of necessities for the lexumous Antiocenes. We at this is came in other half cheetry not only through its agricultural expirits, but with its simpler traffic from the capital. Vines flowested government officials and wealthy contractors en oved the air and the views, and the are itects, luckey for posterity, bud their hands full.

It use it may explain much of the economics of the dead towns and indicate now they came to be working propositions. The patters however remains incomplete without reference to the forces which can ditioned the form of the towns, and the ideas and the outlook of the people who lived there.

A significant fact about the towns is that heatly all of them were unwaded Byzantine security made such defences a perfluous. Even the dreary second of the Persian wars along the frontier, where neither side on ild acpe to hold the territory they ravaged, cannot have meant much to the tempor of life in these nill towns. They thrived on peace, when that disappeared, the towns jut key decayed and soon became not worth the walling. Peace is thus the essential background. In the foreground two forces loomed large, so large that in the minds of the inhabitants they may well have obscured ad else, the Byzantine Empire and it is Christian to the Though a number of ecclesiast, all historians record the affects of the church in this period, there is after material for civil and administrative history in Syma. The general trend of this history, however, is clear enough and may be summed up in the process known as Byzantinization.

John Chrysostem says there were 200,000 men, exclusive of women, children, slaves and the inhabitants of the suburbs.

At the time that most of the dead cities. (Syria were being built, that is from the forth century coward, the level of culture was declaring This was die to the lecreasing influence of the of hers red less with classical and pugan har agree not and also to the effect. I measures such as a extens, not cause is up the letter taken in the Med terranean economy was even worse. In the early Jays of the Europee economic astratic errents has we recel fairly well Laisses faire was operative and on the whole the free flow of goods and labour has created much wealth and e os dera de eneral prespenty. In die course problems had arresome (f.wl. ch - instability and rise in prices, deticulties in distribution of goods and labour are fam har in the twentieth century. Byzantism determined to put this right, and from the fearth century, we water the evolution of a drashing overnment control. Imperial edicis attempted to govern prodiction and prices. Taritis were multiplied and about was introded change of profess, in became illegal in the country the col no the infortunate tenint farmers from them exces fixed by law to the land they fixed in the towns the burdensome and unsalared tenure of pul is office became obligatory. Everywhere freedom gave trace to comparsion. As the governmenta, octopus increased its administrative held on capital and provinces, the old municipal institutions decayed and a runed moldle class gave pride of place to the petty official Syria was geverned from a Greek White, all

Waether such a grim solution involving the deterioration of provincial life was necessary, it is difficult to teil the Symans certainly did not like it. On the it incleaned the centralized buteaucracy was amazingly efficient at dextended the natural term of the Eastern Empire for many centuries. When the hill towns of Syma were at the height of their prosperity, Byzach im must have seemed the most stable powerful and permanent force that they could envisage and most of the marbitants probably believed with a famous contemporary geographer, that the linguist would fremain unconquered till the final conflagration

The tych ect that borned as arge to the Syrians as the Byzantine. Fire rewas the Church of Church Syria where a natural aptitude for rely, his belief had previously expressed itself in the rise of innumerable calls task to Christianity early and with deviation. It is believed that the symbol of the cross arise in Syria and it was be recalled that the name Christian was first upoked in Antioch to the fellowers of Christ, With Kinic and Alexandria Antioch was one of the three great sees of the early sourch, antedating Jetosaiem and Constantinople. It came to be regarded as the peculiar stronghold of the literal interpretation of the

Gospel, by contrast with Alexandria where a more allegory at approach was tay ired. I minent an ing the great cours limen of Anti-och was the most closuent prescher of the early Curra, John Urysestom, the golden-tongged. The people of the bill towns, when they visited the nearly capital, must entury have lead him inventing against the wealth and merals of the right After the concoer of a tiral and persecuturn which the facts had un largone before its official recognition by Con far the at might trave seen supposed that these ardent constrains would have settled down to the tranjum and deserved oppose to if thork on monion. Such was far from the case. A misclifey as spirit dal not permit the Chorch to remain at peace. The determination with which they had resisted impetric persecution, they now showed in despiting the tenets of their own firstly. They were as Gibben ank nells but justly says, more so a tags to explore the nature, than to pract so the laws of their founder. In Syria as elsew ere in t.e. Fast, the promulsation or the persecution of herosics was the herce interest of churchmen. I rom the day that Constantine made a pristanity the state re 12 on until the core ng of the Arabs, sectamanism racked the country The Arian, Nestonan, Jacobite and Monothe ite heres es were no more than the cutstanding quarrels in three centuries of digged metapricipal distate No article of faith e-caped the closest scruting, and the ingenic as temper of the time bred, and detected, heresies with disastrous ease. Tais unfortunate ingenuity was frequently accompanied by fanatical vislence. At I pressis the Patriare viol Alexandria kicked and transped the Patriarch of Constantic spice at Apamea, just south of the hall towns in see handred and fifty orthody menks were murdered. even for salem was sacked in the interests of heretical benef-

The velocity of reliances introverse in Syria as essentiare acquired in the first driving power from purely see the causes. In an left and way these people particularly in the fifth century killed each other over the splitting of a last when they ought have been enjoying the lifesant country be uses that were then in process of building it is necessary to consider the relations of the relation State in the Hypantine higher first centuries of the Christian erast left fewer emperors had recoved the danger which the new belief presented to the unity of the larger and it is rosally from the better the higher region of the rife more determined was the persenting of his Christian subjects. By the fourth century, however, it had be one clear that persecute in was a seless and that the deality of rengious fast, and political adequance could not be resolved by this method. Constantine

11B SYRIA

wisely determined to control the force that he could not destroy, and made Ciristianity if e state reby in From that moment at any rate in the East, the autonomy of the Church was at an end. The Patriarch of Constantinopie less fortunate than his distant brother in Rome layed in the shadow of the imperial palace. Exclesiastical policy became in ever greater measure the policy of the court, and ecclesiastical affairs an important department of civil administration. Even in matters of dogma imperial interference became common and patriarchs found themselves accepting a blunt palace ruling on points of the subtest metaphysical consequence. By the time of Justinian things had gone so far that they could hardly go farther, and the principle was special asserted that doctrinal decisions could be made by imperial ed. t Orthodoxy became a prerequisite for admission into the state service and beretics with certain exceptions were not admitted to estatenship could not testfy in the law courts or it bent property, Idiosyncrasies of religious opinion were everywhere surpressed and towns were razed to the ground in the name of conformity. This assimilation of reagious to ery I administration certainly had its advantages and the long term efficiency of the Byzantine bureaucracy was partly due to it. The price, however was out of all propertion, since every frest, heresy became a ral ying point for latent oppose on to the civil regime, and nationalist and separatist movements were incidentably strengtlened in being tible to enlist religious enthusiasm.

The as 5 aress of the policy was particularly evident in Syria. There, from the fifth century antil the Arab conjuest, the reations of Clumb and State, as reflected in the Monophysite heresy were the constant preoccupation of the people. The heresy itself concerned the pature of Christ, the Monophysites maintaining that this nature was single and that no separation existed between the Saviour's divine and but an elements. It was not a problem about which haven would ordinarly have bothered their heads and some conciliatory formula in more norroal times would have been readily discoverable. As it was the heresy was har fled with extraord nary lack of tact, and became everywhere a focus for anti-imperial sentiments. The Courch in Egypt, with more violence than dignity, su, ported the heresy amost to a man and it was owing to the pressure of the Egypt an delegates who packed the Second Council of Ephesus that the Monophysite belief was for a time imposed on the Orthodox Church. The manner of its imposition may be judged from the language in which the concil at decision was coucled. 'May those', it was proclaimed, 'who divide Christ be divided with the

sword, may they be hewn in pieces, may they be burnt alive. By zantium quite evidently could not allow doctrine to be dictated by a group of turbulent and schismatic Egyptian bishops. Accordingly the Emperor with great pomp invoked the Council of Chalcedon and significantly energh, reserved the seats of honour, not for the great churchmen but for twenty officers of senatorial or consular rank. The Council in a big teversed the decisions of the Second Ephesias Council and solemnly branded the Monophysites as heretics. Unfortunately Chaicedon, far from resolving the matter, simply stiffened heretica, opposition. Egypt on bloc refused to accept the fin lings of the Council and in Syria and elsewhere separatist elements raised in due course, strongly to the apathematized doctrine. A serious schism had in fact been created. Of this the emperors were soon only too aware, and in frantic effects to repair the damage afternated between repression and compromise. Neither course was successful.

In Syria the Leresy did not have the same initial support as in Egypt. but a body of seretical opinion, see orders by national sentiment, stewards grew We have seen that St. Simeon from his pillar some time before 459, threw has weight on to the orthodox side. It was not long or fere the Money hysates rea, zed the propaganda value of his elevated station and in the course (here was to be seen the strange specific less) strain hibs of rival stylites, each feel arrang on behalf of las own dogma. With the accession at the end of the lifth cert my of the E uper r Angstasus, who favoured the Monoghysites and nearly lost his Empire of the imbroglio of re-gious centroversy, heresy received a treatendous impetas and with the great Severis as Minophysite Patriarch of Antisch swept the courtry. The Emperor Justin, and his success r Just man, introduced a characteristically drastic reversal of policy In the imperior purge Severus escaped to Layet, but his right hand man less fortunate, was sufficiented fifty four bishops were experted from their sees, and eight hundred eastern eccles astics were thrown into prison. It looked indeed for a time as il ough in Syria resistance had been stamped out. It might have been but for an extraordinary man, Jasobas Bardsens, from we om the Men ophysites today derive their alternative name of 'Jacobites' Secretly ordinated by one of the secretical biships in a Constantino, e prison he returned to Syna and ralled it exporthedex Travelant, secretary from place to place, he is said to have ordained as many as eighty thousand priests. His work was well done. In spite of Justinian's displeasure, large parts of the country remained devoted to the Monophysite dogma, Shortly before the Arab conquest the Emperor

Herach is, painfally aware of the extent to which religious schism was weakening the Empire made a final lad to reconcile the Monopoysite and the Orthodox parties in a compromise. He propounced the Monopoysite the doctrine which while recogn and the disarrante of transferential have been a coessful ladeed for a moment it appeared that he was to be so, for Syria half-heartethy accepted the compremise, when a later came the Maronite church see pages (My et seq.). Rosses however refused to be tempted, and the property who had so signally beaten the Persons was folled by the meeties of ecclesiastical loctrine and ultimately succeeded only in initiating one heresy more

These questions which now seem so acade he were of vital importance to the pilgrims who througed land Seman, and to the inhabitants of the viliges and towns whose runs are scattered over the neighboring hills. The religious problem was the first and absorbing question of the time and the Erastian attitude of the imperial government was aftermately to be fraught with disastrous consequences. The repressions and legislations of Justinian meant that every Jacobite was in some sense outside the law and hostile to the Empire and its organization. Thus on the approach of the Arab forces in a d. 636 the Christian heretics with shortsighted spleer made no attempt to detend the Empire. How is they acted the runs of these hill towns can witness. Heracines was besten on the River Yarmak and Syria fell at once into Musain hands.

## CHAPTER VI

## BEDOUIN AND DESERT PALACES

with their backs to not ang, and the noise of their suks is lest in an immerse silence. This silence has throughout history modified the felled on the settled lands.

The Syrian desert is a continuation of the Great Arabian Desert, and on the southern boundaries of Syrian territory it is extremely desorate. Fart, er north it begins to change its character owing to shg. Ly increased rainfall - a change that first is noticeable in the Palmyra area and desert gives place to steppe, carrying a certain amount of vegetation. Las northern desert, known as Paunyrena, forms a rough isosceas triangle with its apex at Aleppo. The Enghrates on tile east, and the are tself settled cultivation on the west, constitute its sines, and its base, some two handred and lift, males long, extends from Damascus to the La phrates. It is to this northern or Palmyrene desert that the interests of the traveler will usually take thin Its altitude tempeting the summer heat, and its greater ramfall have from early times, and in selected places, at awed enterprising people to gridt towns and ewazato as apon sand and steppe. Though the civilizations have gove, the brank gs and mechanical apparatus remain - b. ths, all educts temples and fortune the s. It is into this desert step be that the triveller must go to und, not only Palmyra and Resafa, but certain other sites of which we shall speak in due course.

The area is ready a great plateau, standing in the main at between two and three thousand feet but toted at a sight angle and suppring down towards the Euphrates valley. The sparse wanter rainfall is just enough to provide high a grazing over certain areas, and, for a brief period in the spring, the whole and blossoms with flowers. At this moment the setued dwe fers along the desert edge, the people for instance of Hama,

or Desi-ez-Zor, celebrate a spring festival to which they mixtle their friends. Pitching their tents some way out in the flowering desert, they extremendous means at which whole sheep are roasted, and spend the convivial day in song and music. It is for many of these people a rever ion in comfortable and idvilic form to the life their ancestors led a wandering Best din. This desert paralise lasts, however, only a few weeks. Under the hot sun, the colour fades from the green and the blossoms wither. The gay show is literally consumed, leaves and stalks shrively and the life of the plants withdraws underground. Yet even in the depth of summer the Palmyrene desert is not altoget or barren. Sere feathery grasses, spinous plants, the aromatic artemista herba-alba commonest of the Syrian dwarf shrips, and the purple-headed onopordons hold out through the long heats and film the desert surface with dun greyish green.

This is not the place to describe the various beauty and atmosphere of the desert. It has been described by those who have spent long months in it, on camel back from dawn to sunset. The flind ones the delicate subtleties of tone, the silence that floods in like a wave behind speech, the vast spaces that dramatize and then obliterate human gestures, the sense of schaude and yet of not being alone, because somehow there is always a prose ice behind youl, and lastly the effects of light varying from the colourless white of noon to the changing kazerdoscopes of sunrise and sunset - all these have been reported and are true, of the desert. The quanty of the light is perhaps worth emphasizing alresh, since in the desert as often elsewhere in Syria it is of prime importance and makes or mars landscapes more decisively than it does in the West. The light, together with the extraordinary clarity of the atmosphere, accounts also for the strange deceptions of the desert. Time and again, driving across the Palmyrene steppe, one sees with no small's urprise, or thinks one sees, a good sized house in the distance. As the car approaches at shrinks progressively from house to shack, from shack to Bedouin tent, from tent to crouching figures and one surveys at last nothing but a small bush. A further important point about the desert is that, in a landscape where leatures are rare single objects assume a disproportionate importance. Even a bush of seen by a waterhole or used as a vantage point by some watching hawk may well acquire a place among the essential images into which the memory of a day's nesert driving a later condensed. The same may be said of the rare and sol tary tree, stunted and unexplained, that reappears from time to tupe in the deserts, of a camel's white skeleton or indeed of any

object - as opposed to general effects of light and colour - to which the eve is drawn. Anything with a certain inherent drama, such as the riuns of an older civilization or the charred and twisted metal of that aeroplane which lies - and seems always to have lain on the long reach from Palmyra to Deur-ez-Zor, becomes unforgertable. Thus it happens, oddly enough that one may retain more concrete images of a day s progress through the desert, than of, say, a day's drive down to Cornwall or across the nort nof France. The same thing is true in a lesser degree of effects of vegetation in most parts of Syria. As objects set in great spaces are invested with unusual importance, so, in an arid country, gardens and green trees appear doubly aush and pleasing. In a land where everything becomes sun baked in summer and faxurance is extremely relative, points of perpetual greenery such as the thouta round Damascus, or the headwaters of the Orontes acquire a special significance. Time and again in Syria, when one asks oneself why some scene seems so 'right, so important or poets: the answer nes in its relationship to its environment

It would nowever, be a mistake to imagine that the Palmyrene desert is always monotonous. Great stretches of featureless sand newhere exist. Not only is it steppe rather than desert, but it is a steppe land scape of considerable physical variety.

At times the Palmyrene plateau is intersected by sudden abrupt rifts or straddled by bare bold ranges of hills - spines of rock and shale se ared by wand and wanter rain, without a biade of green. More often it undwates away, interminable, its grey green modulating into a purple distance Again there are areas reminiscent of the plains of the Middle West of America, though instead of rich corn there is only a sea of spare dued grasses. From horizon to horizon in such areas the surface is sometimes wonderfully smooth, and it is exhilarating to drive a car at speed across it. The absence of road or uniting boundary gives a feeling of freedom, such as one rarely finds of snow or water. The grasses part before the wheels as water parts before a keel, and across that shall we rustling sea you can turn your prow in any direction, master of all points of the compass. Even the gazelle are not mere mobile than you and are easily outstropped on this smooth ground. Such driving demands a quick eye, for the desert steppe may change suddenly and unpredictally and all at once you find yourself among bot, ders or ridges of sand. There are maced large stretches of this desert so broken rocky and scarred with wadis as to be quite untraversable by car. This is a fact that should be borne in mind if one leaves the few tyre beaten tracks. In planning a

cross-country itherary allowance must be made for very bad going and perhaps a twenty-mile detail around impossibly at idented terrain Such expeditions into the bale are not to be undertaken in a sugge motor car. Two cars with proper water supply desert exappment ropes, spares and so on, are a desirable minimum. A broken axle a bandred mass from anywhere may otherwise result in a pretty diemona, and the ight here is normally lift edanger of dying of thirst in the champrene desert stories of such deaths contained to be told, at any rate in the towns.

The ghitle list traveler would find it impossible to cross a bundred desert mases in the heat of sammer without water, he would in all probabilits never be called upon to do so, for as one soon discovers. I'd nyrena, though desertic, is not unpeopled. It has its own slow traffic, its own curio-is ambalant life and society the stran led traveller in this country of wide horizons with amost certainly find Bedouin or more probably be found by them. It is extraordinary how often he will stop and set up his bed for the right in a solitude apparently absolute, th meng his presence unseen and unsuspected only to fird Bode in shepherds watching, from any convenient hummock, the stirring of his camp at dawn. Pasmyrena offers such good grazing and is so constricted by companion with the greater deserts southward, that the traveller continually sights Bedouin encampments or finds himself among their great loose flocks of pasturing camers. As he drives past, the testy beasts make a tremer do is pretence of stampeding, charge off with great joiling strules and then as suddenly lorget his intrasion and fail again to browsing.

A Lure pean rarely remains indifferent to these Bedouth and even to be rarely is the judgement that he passes on them a balanced one. They seem to evoke eather an exaggerated distaste or an equally exagger at 11 manticism. Bota attitudes are not without excust. On the one 1 and the Syrian Bedouth are quarrelsome, suspicious hits, his and harterly, interest, yet equally they are he spitable, brove an lependent and scaled in their own techniques. Reflection reveals their for its and virtues to be complementary. Bota are conditioned by their backstory, and and their history.

If spit bits in the desert is the recognition of want at has grown into a social grace. The stranger who comes to a tent comes or at least in the old days come, because there was nowhere else to go. To turn a min away was equivolent to murder. Such a society for its own sake could not afford to be anything but hospitable. All ran the same risk and

trusted to find the same asyl im. Bed iiii his pitality is part of a routine imposed by the desert and as such has existed from the earliest times Lucygl Ma ammad with his haracteristically practical sense might wish to entirce the root ne (Wilcever believes in God and the day of resurrection must respect his auest attreathetion is essentially social and not religious. In a similar way on comment has made bravery a Bedouin necessity. Where differences of opinion or the right to scanty pasturage are always, and have always been, settled by conning and force charms only the way and intropid can be pe to survive. The Bederin is beta of these amost by definition. His aborty and independence of spirit are also one to the life he leads and are a direct by product of our interactors habits. Had he been settled he would have been subjugated long ago his molimity has ensured his freedom and the spirit that freedom brings. Only the methodic ke man really dominated these deserts, enry ling to e Bedoum in his Carnel Corps. Later the great sheeks shook themselves free, and for centuries managed to maintain a practical if not a the retic independence of Cairo and Baghdad. Even the insistent Turk could not gather taxes from these people. With the coming of the aeroplane the situation has, of course, changed. The bumber and the Vickers gun can make light work of a task which bailled Abbasids Fatimids and Ottomans. When the twin pipe aimes crossed the desert in 1935, they symbolzed the end of a very long era i freedom though the less of virtual independence has not yet modified that bearing which trave er- have always admired I mady the uncompromising desert environment leaving the smallest markin between success and starvation, between life and death, has imposed in the Bedevin a complete command of his own limited techniques. Will in a specific range he is an I has had to be a virtueso he has they acquired the parlicular self-out dence and eachet that come to the man who can do one thing superhetively we le Camers and camel gear the vag mesof sand and wind the sport of wild ar mans, the management of tents in the knowledge of such and summer things ac ex e.s. But it is well to remember that the invistences of any profession even stock broking of the law appear impressive in a rect ratio to one sown greeneed the subject

But all this happened, as it were a very long time igo For centuries the challenge in response to while these virtues were excived, as in no way affered, the desert that created Bedelin society the minimal tably fixed it likely pitch their tents exactly as Abraham pitched his and the range of their interests goes hardly farther. Their cost ime has not changed in a thousand years, and the Bedomin today dress in every

particular as the traveller Magitur described in the tenth, entury. It is an it for target entury to redesert is a self-contained and into which new off-series can any penetrate with difficulty. It is a defined and structly another area and the interests of the east to be there reflect this tait. What happens beyond the borders of the deserts is so little their predict pit on that throughout history the Bedoum themselves have never apparently initiated or maintained a caravan traffic little have taken a tolon such traffic, and they have provided transport but they have never organized in the terminal disash traffic lying out ide the deserts and thus outside their possible range of interest. Their vision is limited by the deserts.

Of er Bed our family, as seen through the eyes of the West are use attr. As he to their per mar environment. The nowhere hangs teasier than in the desert, sometimes for days the Beautip is steeped in prafound and corresive inactivity it is then that the endless at gate instare set on flot and in the stade wiof the tent those parrels catched or remembered and broaded on aires, with end in bood verdettas Be learn a region the strange concentration bed un hospita, tv, is ain a desert product in the spaces inexpected contacts are rare y is know presty wer, in which directs n tiples and families may be wanderese and the rigease as for diling so Surprise visits from unknown caders two fren take the form of raids. For cent, ties it has proved wiser not to discree warmess from good manners, the habit persons. Lastly these parreis on a larger scale, the chronic tribal feeds of the Bedough, the action halvey grounded in the material fact that in had years there is bare your ugh past make to go round only recur with their tridate half free sensy and vice of because these ill neighbours do not live upon each there do rates. When the racina has so ling rad is over the desert jotts the contrations and anti-the next end on ter interation gives them a respite. The environment prevents dis nits beginning into erable but has also prevented the discovers of any live

The bed an are thus an odd menture of quarties and limitations who the desert was far to explain. It we bed an whom the traveller finds today in Pomyrena and southward are for the larger part of the 'Aneza tobe. The Aneza are not inducenous to Syria but as tribes have done time and seam came up from Ata in inserted of better past ire. Their possage was not easy, and only after a century and a half of minimum, it is not on itematically written distinct supremacy in the Syrian deserts about a hundred years ago, forcing Sham, at tribes their predecessors, into Mesopotamia. The Runha tribe is by far the

most important of the many subdivisions into which the 'Anexa are divided and constitute their real strength and backbone. The size of a tribe is computed by the number of its tents, its wealth by the number of its camels the Russia have seven thousand tents, and their camels are over a quarter of a mission. In cohesion and warnle spirit the Russia are obtstanding. Outstanding also among Bedouin is their enterprise in to29 when Europeans were just beginning to realize that the Ford would replace the camel as the sorp of the desert, the Russia had already supplemented their ruling camers and Arab horses—the mistary transport for their raids—by some twenty first class American cars. This gave them a tremendous advantage over their neighbours until the latter began to develop mechanized transport.

Most of the true Syrian Bedoun lead more or less the same are and are subject to in re or less the same social organization. They must be clearly distinguished both in these respects, and in respect of moral worth, from the Bedonn in process of becoming sedentary along the Innges of the desert and in the Eughrates valley Such semi-sertled Bed, a n are the rejects of the desert promads for whilm the normad ide has been too much. With dwinding flocks, ~1 reczed out first from one pasture and then another, they have at last come to scrape a living on the edge of the cultivation. They are in a state of transition. Peasants, who have not yet acquired a peasant morality, they have lost the desert code of honour and the desert virtues. The contempt which they know the true Bedoum fee, for it em on the one hand, and the distrust which the peasants feer on the ther, does not brin, out the best in them. They are in fact reputed to be thievish treachen us and intrustwirthy whereas there is practically no known instance of travellers receiving anything but good treatment from the syman o made these reverain and settled Arabs have a less ben regarde record.

The true nomads enjoy a sem democratic social organization. All affairs of important is are settled by the sheets in coincil. These the important men of the tribe who have established their right to sit in the tribal council either by the weight of personal character or as representing powerful familia units, administer justice, direct policy and make tribal peace or war. The Sanyid or paramount she kipresides over the course, but the weight teat his wird carries in its deliberations depends as much upon his character as his office. By cortise if the latter which is not even hereditary in principle, though practice ten is to make it so he is no more than first among equals. In matters of religion, the Syman Bedoundare often Museum in name and little more. That

fanaticism and respect for the minut ac of dogma who is cramps the life of towns in the desert edge is almost unknown among these normals. Their vagrant life has made conformity with digma improssion migrating tribes cannot and do not keep the Great hist. I) or Islamic faith is worn easily it still overlays and barray hides a number of pagan beliefs.

The Syrian Beddom are of two sorts those who rear camels and those who rear sheep. The former, who look down on the shepherds are richer and more powerful. In range and territory they also differ the shepherds frequenting more portherly past are and tending to keep closer to the cultivate in while the camellerds with their mobile it urst resisting flocks are the monor for the great spaces crossing the and wastes and straying far south of Syrian territory. Both however, live by their flocks, as ditheir flocks only, and this accounts for the cycle of their aves

They are a wandering people because their beasts, which constitute their whose wealth, must in these thin grassed lands move continually in sear h of fres pasture. The camel breeding tribes in grating with the regularity of birds, move south into the Great Desert after the winter rairs when pastare weasily come by later as the summer heats draw on they edge sawly porthological tag moment when pastures are most sere and dry are to be found at the extreme norther y himse of their range where a more copious waiter ramfall provides a meagre grazing right tire gh the droughts. This is the essence of their lives, a leisurely stating from pasture to pasture following the green nim on the desert that means food for their flocks and preservation - rather than prospenty for themselves. Prospents only the great shears can hope for The average Bed our lives and thes not far from poverty. His beasts, his brown tent and blankets and a few cooking titensis, are nearly all that to possesses except the right to wander the deserts and rule himself The life is perhaps not unpreasant. The Red anniknows nothing of the samilary problems and accumulated dart of the peasant and settled Amb aways on the move his tent is pitched on clean ground and be leaves his refuse behind him. His progress from day to day and pastare to pasture may not be stimulating but since many I the true Recomm de not work at is at leastly for hy and idle. Every family of consequence has its staye or slaves with tend the beasts and lo the mental chores These slaves are asually of African origin and Jarker than their masters They cannot intermarry with the Bed in p, but they have their own waves and if adelity is any criterion, seem continue enough with their existence.

In Syria the life at the Bedouin part iresque though it is, remains an echo, a redection. The grandeur that once came to these nomads stall sets off their meagre lives and the memory of the 1 may ads lends splendour to their ragged tents. The shadow of these great culiples and the turns of their summer paraces are still the most real thing in the Syrian deserts. Tharteen hundred years ago and his - me forty years after the Hegira, the Umayvids Meccans in origin but with strong Bedouin affinations profited by disensions aming the prophet's success is and seized the call; hate "yra the basis of their power thus became the centre of Islam and of a unge empire. Forsaxing its everrepeated role of province and satellite the country for a bridgent and dramatic century came into its own Syria was a world power. It is to this at rical reaszation that comandic sentiment in Some still locks back. The Umayvad period thanks to the flattering distortion which all peoples practise, looms preternaturally large over the disappointments of succeeding centuries.

This distortion is perhaps more forgreable than most of the tricks which feeling plays with hist rical perspective since the empire of the house of Umayya was surely one of the strangest and most poetic sports of history, and its desert living princes among the most attractive and sympathetic of rulers. When Ma awia the first Umayya I cally hand brother in- aw to the Prophet, ecured supreme power in 601 on the marder of the Umayh Ah he chose to be invested in Jerusalem as direct in the holy cities at Arabia for the Umayyad power represented the reaction of hima and the desert men against the townsmen of Mecca and Medina on the one hand and of Iraq on the other. It represented also, since most of the desert people were the new faith simply and naturally a reaction against the tight lacing of Islam. I we of the desert and a laberal scepticism in matters of dogma, together with imagination and good sense, were to characterize most of Mulawia's successors.

In order to picture bytha during this hundred years of Umayyad rule, it is important to bear in mind that the complex and efficient Greek bureaucracy, which had made possible the contivated and pleasant life of those had towns of which we have speken, still continued to funct on The Arabs overran, but did not at first destroy. The Umayyads therefore found a going concern and an administration composed of covernment officials whose religious differences with Byzantiam inclined them to be friendly. The Umayyads, ad the good sense to accept the administration as it stood. Upon this Byzantine administration they simply

imposed a ruling Arab caste. The latter was a Herremolk but a Herrentolk if peans it attinuments and vision. While on, ving the military siperiority escential to such a caste, they omitted to persecute their inferiors, set about acquiring the knowledge and attainments of which the latter were possessed, and in their new environment cultivated, with the happingst results, the normal sense of poetry and style

He therant pency of the Umayyads and their co-operation with the native Cristian per ulate n enabled the latter to play a role of the first importance by handing on to the conquerors much of their Graeco-Ar in the culture and cast vation. What Greece all been to Rome Synawaste tie Arabs saving and transmitting a great culture. The transition fr m I specific to tail the was there effected with a nin m in it ioss. It e are military areas not which the I may yads divided the country corresponded closely to the earner Byzantine districts, and the general survival of pre Arab machinery is reflected in the names for coins went is and measures, which the Arabs adopted. Thus the dinar and the arriver though the former became a gold com-prolonged the memory of the denurrus and the dra how and the oke and roll (meast res stal in use today) reflected respectively the Greek word for an ounce and by the myers, on of I and rothe Greek little The non Muslans. enjoyure but it my inder their own recept a leads and their own legasystem showed their gratitude in whole hearted co-operation with the government, a triplying the admin strative technique with the desert Arabs still lacked As lite as the tenth century Mind a could write, vertex the services here in Syma are all Christians, adding in explanation that the Wisams do not roll letters a profitable study. In I may ad times the same thing applied to doctors and the liberal professions generally. The relations of that remarkable man St. John the Damascene an Arama c speaking Syrian, with the new princes was characteristic is a and grandson of men who had administered the finances of Damiso is, and had also connived in the surrender of the city he was breakt tup as the close tunisation of the econd I may and calipbe and in the course succeeded to the office which in timby had lead for two generations. The fact that he was the last of the great hathers of the Chart to and a devetornal poet was no disadvintage to him in the execution of dities which he carried out with distinction until his retirement to a monastery in the reign of the Caliph Hisham Indeed through at the I may vad period can't I is a hundred years afterwards, the majority of the population with the exception of Damastus remained Christian, while at the same time the relations of conquetors and conquered continued in most districts, until the camprate of Umar II, to be satisfactors. The Homo district was even for a time under a Christian govern r and it is stated by Majdist that an edifice there did service both as church and mosque. In Damascus, where at first mosque and church existed side by side within the great temenos, Christians and Musums apparently entered the holy area amicably through a common doorway. The truth is that the rulers did not wish to see the privileges of their caste extended to the people of the country. and after a time did their best to discourage converse n to Islam. The Syrians it was decreed could only become Mushims by attachment as clients to an Arab tribe and even then the converts were not exempted from the tax imposed on non-Muslims, and continued to be regarded as inferiors. It was not the Islamic faith, but Arab brood, which conferred distinction. As regards administration at was only with the reign of Abd e. Mank, fifty years after the first Arab occupate n that important steps towards the arabization of Syria were taken, such as the substitution of Arabic for Greek in the state registers and the minting of an Arabic coinage.

This strange dual control was moreover not merely responsible for a wealthy province the Damascus revenue alone amounted at the end of the I may yad period to 420,000 dinars? but directed one of the large-t and most spectacular empires that history has known. The Umayvad territories stretched from the sea of Aral to the Sidan and from the Atlantic Ocean to the Indus, and it is not with out from that Islam should have achieved its maximum territorial expansion, an area greater than that covered by the Roman Empire, under these sceptical caliphs. Their military initiative their dish and perhaps their good firtune, were phenomenal. While their cenerals in the west were sweeping up through Spain to meet Charles Martel at Times, two campus successively reached the walls of Constantinopie Indeed summer incursions into the heart of Byzantine territory became a regular I mayvad tradition and the story of the Harty Arabs who penetrated into Asia Minor burnt a quantity of Byzantine shipping and got away with at the loss of a single man, typines the initiative and confidence of these Bedouin warriors. They were remarkable people and their conquests had an inevitable effect on the time and scale of life in Syria. Foreign slaves poured in - the great princes might well own as many as a thousand apiece - and it was in Damascus taut Suleiman marked the apagee of

<sup>\*</sup> Worth in gold today quite apart from the decline in purchasing value nearly three-quarters of a million.

Umas vad magnificence when he received the conquerors of Spain brancing among it ear countless prisoners members of the fair maired Gothic royalty.

It is in ishir a membire was as we have said in the lands of a series of excepts made endowed princes. It was a dynasty of individuals and one Umays ad (4. of after another stands out by vartue of his personality Noticely did they signally possess the desert virtues of courage, enduran e-hospitality and respect for true speaking, but they combined them with a live vicestaetic sense, a ilbera, humanity and invaluable liame in In a cruel age the Umayyor Is were extraordinarity element. The profit in of women too was relatively free the harem system being introduced my at the end of the perion. As for their hard and sum or it could hardly be setter a ustrated than by the story of the califa was, on dis vering that a plobe an poet was addressing love poet is to his daughter, distend of cutting out his tongue, took the prochad step of proxiling him with a wife. The relations between the call, it's and their since this we summed up by the tribute pain to mend them by a local Syrt I a sa I communis cum omnibus curuler crust But it was their aesthetic sense which perhaps gave the court its most. It ra teristic sturn. Lovers of mosic and poetry, they festered the 3d Ara of the 4r to I broght life song and who into Islam. The caliples there were were shull to be known as poets or gam a name for their expressive her thing of the late or the waching one stronged rehalog of the cosofts. A leve of poetry , layed an important bast even in the are of the ord nary so dict. Verse was discussed found the carry fire and the winners of poetic cortests acquired enormous prestige. Naturally poetry itself the irrested in each an atmosphere and notable ports at peared among where Akt ta, a Christian and Jurir were outstanding

Lew dynasties can have produced so many pliosyn ratic and screegible people will were at the same time elective. Mulawia who establisted the line and showed his beaten opponents a fine clemency, raied with a wise moving of fact and strength, pliant when it was possible and strong when it was peressary. It was characteristically Uniayyad that he shill have passed a trad of his nights in listening to the history of the Arabs. Has son, known as Yarad of Wines some he abandoned rose short it for the grape, an annuable and democrate prince, a sportsman, move an and poet, was for hindreds of years perhaps the in ist black granded rider of history. It was his mist oftene to have to sack rebell his Medical and bear the responsibility for the battle of Kerbela where Husain, grandson of the Proposet and pretender to the callighate together with his followers, was defeated and kuled. It is difficult to see now Yazid could have acted Interently in Arabia the rabe on was dangerous and at Kerbela Husain and his pathetic band of 6 howers were given every chance to surrender and avoid inevitable massacre In spite of the opposition both of the Stilles and of Missim Orthodoxy, the Umayyads continued to prosper Under the rule of Abd el-Malik (685-705, and 5 (beggiently, of his four sons the Empire reached its greatest extent and power Of these sons Wand I, an indefat gable builder, Vileiman, among other things a famous gournet and the volingest, Hisham, were exceptional men. The foremost historian of the cally rate has called Wahd, the greatest and in every respect the most powerful ruler amongst the so-called Commanders of the Futhful' The wise and conscientious Histiam who guided the empire for impeteen years, though less spectacular than his eller brother, was hardly less effective. Hisham was however, the last of the Umiyyal's with accountstrative abouty, and when the son, whom he had edicated to succeed tim, was killed binting the dynasty passed into methorant armos When he heard of his son's death, Hisham, retaining even in his bitterness something of the I may ya I humour, briefly remarked. I bright his. In for the camphate, and he pursues a fex. The Umayyad house only listed seven years after Hispam's death and of the feet calipbs was succeeded him only one was in any way remark be and taen hardly for malities desirable in a ruler. This was Wallo II in whom the nest into and pleasure living element in the Umiyy id character ran riot. Whereas Yazul and en eyed his wines and Abd el Malik got drook but once a re-att. Wild II bathed in a swimming pool of wine. The court indeed fixed with brigging caps. Lit the drinking aways went with poetry, missic and the dance. The cample his self-was an acomplished musician and poet and one of his verses which has survived runs as follows:

There s he true by but lending early music.

Or wife that have one sick in staper dense.

Houris in Paradise I do not look for.

Does any man of sense?

The seep ticism is characteristically Umayyad, but it must have been a little for much even for the desert Arabs when Walid used the Koran as a practice target for his arrows and allowed his mistresses to take the caliph's place at public prayers. Only outside the towns could be satisfacterily escape from the irksome pressure of state papers, and so it was that the last remarkable Umayyad wandered from one desert palace to

another with his Bacchie train staining the sand with wine and making

Given the wealth and power which policy and history suddenly showered upon them it is curious enough that the Umayi ads should not have failed sooner than they did. Their vitality must be ascribed primarily to the instinct which prompted them constantly to renew their vice ir in the deserts. There they found the toughness and stamina to offset the de ights of empire. When Mu awia, the first calliph, sent the heir apparent on into the deserts in charge of his Christian Bed win mother, to acquire an education in desert endurance and desert virties, and in Jentally a pure Arabic free from Syrian Aramaicisms, Le set a fast in which subsequent caliphs followed. The young Umayyads were bred in the strict and stimulating desert air. Their tatters were instructed to make them tough and, as the Caliph Abd e. Mahk phrased it to at 1st m them to Little sleep' Further, the callphs themselves prompted by a desire to avoid the summer heats in the dry and relatively cool atmosphere of the steppe, and asse wisting to avoid the plague which visited the cities in the hot season, often assumed a semi-nemad life for certain months in the year. The court at first moved out in tents. though in die course on the most favoured camping grounds appeared these desert castles and palaces which are so remarkable. Abd e. Malek hed in one of assountry residences, and not only Walid II but the wise Hisham, for very different reasons, elected to spend most of their reigns in the desert.

The desert entailed not only a sample life but also the trial and education of the chase. The Umax yads one and all were hantsmen. Game was rentif I hons existed in the Euchrates vailey until the middle of the mneteenth century, and the large herds of gazelle which stall range the steppe must in the days before cars and rifles have been even larger. The I may ads pursued their game with hawks seleki dogs, and the tame heetah. Yazid of Wines, particularly distinguished as a huntsman, was the first person to train cheetahs to ride on the croup of his norse, and his pack of selukis, adorned with gold anklets and each one attended by a special slave must have been a splendid sight. These princes were also mevitably good horsemen and breeders of horses, and racing was a commendative to the chase. It was organized under royal patronage and apparently there were as many as four thousand entries, an all-time record, for a great race arranged by the Cauph Hisham It is this aspect of Umayvad afe, the hunting and the horsemanship, that provides the most effective link between the Rualia in Palmyrena today and the eighth century grandeur of the desert nomads. The great sheeks still hunt much as the House of Umayya did, and axe then, still recite the poetry of the chase in the tents at the day's end. The cheetah has disappeared but the selukis and the obedient hawks remain and when the great sheiks with slaves and servants set out to hawk for gazelle, swaying biga on their camels (their finest Arab horses are led naridden in reserve for the contest) the desert men come into their own again-The r hawking for gazelle is a very skilled and complex affair and perhaps the most curious thing to be seen in the deserts. Since the gazelle was outrun even the select ats death is only to be compassed by the elaborate co-operation of nawk, bound and huntsman. It is cooperation is effected in the following way the bounds start a gazelie of which the bunisman in full prismit bosens the facon from his wrist. The bard, climbing quickly, soon overtakes the game and stoops at the gazelle. Fact time the falcon stoops the gazelle must break its stride and try with a fle ar sh of its horns, to stor the bird harving her tal ms in its st rider. In this way, inless the falcon becomes exhausted, the schikis cose in on the game and the kill is effected. Why, it may well be asked she ild a falcen stoop at so large and unnatural a target as a full grown g ze le? This indeed is the most interesting feature of the Bed min technappe and is if e result of a long and ingenious training. The young falcon is first of all given its meat on the shoulder of a straw stut ed duminy ver which a kazelle skin is sewn. After some days an incision is made in the skin and the meat haif hilden so that the bird must pull it out Proally, the meat is backed out of sight and the skin sewr up so that the fallon to get ats meal must tear open the dominy shoulder with its takens. In this way a conditioned reflex is achieved to the falcon mind gazelles come to mean food, and a good falcon can thus be relied on to strop even at a moving gazelle

That the Umayyad princes with their desert sojourns should have been skilled huntsmen was natural enough but that they should at the same time have encouraged good budding is perhaps surprising. Not content with introducing the minaret into Islam (derived from the Caristian churches of Syria) and evolving the minaret perhaps from the Christian appearance the Umayyads were responsible for a series of magnificent monuments. The first of their caliphs, Mu'awia built a palace at Damascus known as Qubbat al Khadru the Green Dome, where the royal audiences were held. Though it disappeared long ago other even more famous I'mayyad monuments have in part remained. At Jerusalem Abd el Mahk raised the Dome of the Rock to divert prigrims from

r36 SYRIA

Mecca, a town with which Umnyyad hberalism made it impossible to be on good terms and Wahd I built the Great Mosque at Damascus demolishing the cathedral for the purpose and getting large numbers of skilled workmen from Byzantnam 1 The original Great Mosque at A eppo, built by Walid's successor was unfortunately destroyed by the Byzantines in the tenth century and has thus disappeared like the Qubbat al Khadra Not content with such achievements and with building activity in provinces farther afield, the Umayyads left their mark in their own deserts. At Qusayr 'Amra. Mshatta. Kasr at Tiba. and not least at Kasr el Hear, they raised palaces or castles in the solituges of the steppe for their summer retreat. It is in these, the ruins of their favourate residences, that the spirit of the Lyonyya is is least overland with history. When the Umayyads departed, no builders succeeded them and the patrices, though runed, remain cloquent in the deserts where they were first set up. (assayr Anna with its minals (where the last Visigothic king of Spain shares the wall space with made dancers musicians, and the Mises of Philosophy History and Poetry , and Mst atta the infimshed residence of Wand II whose migh ficently carved façade is now in the Berlin Museum, both he south of the present Syrian border.

But Syria itself centains perhaps the most important and impressive of these desert buildings. Mast el Heir

Lee best approach to Kast el-Heir is from Painyra whence it lies some hundred and fifteen kilometres in a north-easterly direction The track leads across a great wide plain with mountains to the in rth A nap of spare feathery grasses is variegated by the dee er green of depressions and funt wadis where a more generous share of winter rain has left a legacy of small succulent shrubs. Presently the score changes, and the country prows more broken and more and the grasses and the shrubs disappear, and the track winds its way through stones and a grey, (mable, intensely dusty earth. A white scarf of dust, like smoke, hangs out behind the car for miles, and the going is slow and bad Through a universal drabness the traveller jolts at last, past a few poor fig trees and meagre plots of green into the Arab value of Sukna, the only babitation between Paimyra and Heir Ragged and grey, it has a grim absence of charm which is impressive. History explains its desolation, which is not gerely a result of dust and the manspitable landscape. Suxna is an example of one of those caravan posts which have died with the caravan traffic. It lay on the route from Damascus over Palmyra to the Euphrates at Deir ez Zor, and with its hot springs o instituted a convenient stage for the camel trains that for centuries came and went. Then the traffic failed. Foday the untiring American car, that carries its own fidder and water traces a more direct so otherly reade making. Deir ez Zor in one flight from Paimyra. So wakna is abandoned. In the mid-fourteenth century. Ibn Batata found it still the effy Christian, a state of affairs which is not surprising since the desert dwellers, with the unimportly of isolation, were particularly ten clous of their sld faith. Today the Orthodox Masam inhabitants, in a desolation which progress has made so much more profound, sust an a precaneus life on an acre or two of green, and scrape yearly a lattle barley from the hard wrinkled slopes. Choking in the dast, in let a sun that pulses over the ragged stones that stretch in an afrections, the village is planny explining.

Without a good sense of direction or fain, rarrity with a sub-compass, it is wise to pick up a guide at Sukhai for the track to Kasr el Hear, some tharty known tres in, is almost non-existent though marked in the maps. As Sukhai drops bettind, the character of the country again changes. For the right west a line of links, the Jebe, Bishir rises dramatically in precipioes from the desert plate at, but eastward towards has rel Heir the landscape becomes note steppe like. The dust and stones disappear and are succeeded by a consider the amount of regetation. The traveller moves into sparse rolling grassand dotted with shrubs and business a fort or two high. As the approaches has rel Heir, the going becomes excellent, and the track long since faded out has car cruises at ratherin across the extended width of green leaving the pattern of tyre tracks on the cruished herbs and grasses.

here, if anywhere, the desert sames. The vegetation attracts gaze le what scamper cit in compact territed parties as the car approaches taking the little bushes in their stride like hunders. Here too one sees the bird like of the desert in greater profusion than in most places, the cream-coloured coursers mining away from the car on their strit-like legs, the whitning pin-tailed sandgrouse that make poor eating the common bustaro with its indicatorist affronted look, the black and-white desert chart and others of the same family, the Isabel me wheat ear with its exclamatory rump, and a whole gamut of larks from the sandy desert varieties to the homed lark with its black cheeks and the bi-fasciated lark that reveals inexpected colour as it opens its wings. In the migration periods there are numberiess other birds in the deserts. They are to be seen in the best possible circumstances, for they have usually abouted for food and rest and the vegetation offers little cover.

In these expanses you may often meet hundreds of voyaging storks standing about in studious deliberation, for once quite removed from the haunts of men, or a party of glossy this hunch-backed and selemn regarding each other with characteristic gravity

In this green country of bird and gazelle, the traveller first catches sight of Kasr el Heir. It stands in a wide shallow saucer whose sides slape so imperceptibly that the faintly 'cupped' nature of the landscape is at first hardly reanzed. These walls, that shine out white in the middle distance, have had since their desertion at some uncertain date centuries ago a romantic history. Situated close to an old route from Aleppo to Baghdad they were seen by various European travellers who made the desert crossing between the early seventeenth and early mneteenth centuries. Pietro della Valle, that indefatigable person, saw them in 1616, as did Niebuhr some century and a half later. Two or three less eminent English travellers also noted them, one of whom in 1778 stated with an engaging provinciality that the quanty and colour of the masonry reminded him of Bath stone. Soon after 1800, nowever, there is no further word of Kasr el Heir and the runs, unvisited by travellers and for all practical purposes lost, pass into a century of oblivion Though Alois Musil, the distinguished archaeologist-traveller, made his way there in 1908 it was not until 1925 that the mins were systematically vested and described. They are thus, in a sense, a discovery. The reason for their curious withdrawal from history is bound up with a chain of events which made the central 5yrian desert more deserted' in the nineteenth century than perhaps at any other time in its history When the Cape route was opened to India, Indian goods largely ceased to flow across the overland route to the Mediterranean. They could be shapped far more cheapty by sea, and indeed Indian goods reaching London via the Cape could often be re-exported and sold in the Levant cheaper than those arriving directly everland. Yet for the individual traveller, the merchant, the diplomatic agent on his way to Persia and the express messengers of the East India Company for whom speed was of greater account than cost - the land route still had its advantages Though abandoned by goods it continued to be used by personnel intil the early part of the mneteenth century. At that time the declining power of the Porte enabled the Red Sea formerly closed to Unbellevers - to be spened to British ships. Almost at once last truffic was diverted to the new route and by 1840 an important travel agency. The Transit Company, took charge of passengers arriving at Alexandria from European ports, shepherded them across Egypt, and re-embarked them at Suez. The time saved on the Red Sea journey was enormous, and from this date travellers abandoned the desert route as goods had done over three hundred years earlier. With the change Kasr el-Heir was forgotten.

Today in its isolation, with the gazelle grazing right up to the walls of 'Bath' stone (which have acquired with time that remarkable apricot tinge to be found also at Palmyra), Kasr el Heir is most impressive The rains consist essentially of two roughly square 'castles' standing side by side, of which the western is a good four times greater than its neighbour. In the vast scale of the desert their size is not at first apparent, but the larger of the two actually measures over a hundred and sucty metres square. They stand a stone s throw apart, and in the corndor of desert which separates them rises an isolated tower, which must once have served as watch-tower or minaret. The walls of the lesser castle, flanked by round towers, are relatively well preserved, and were once topped with brickwork which in places remains. It is possible to reach the rampart walk by clambering up on the inside at the south-west corner. The interior of the castle consisted, as may still be seen, of a central courtyard, around which were arranged vanited chambers backing on the fortified wall. The most satisfying thing about the building is its single gate, on the west side, with two flanking towers. The gate is topped with a straight lintel above which is a round relieving arch Directly above the arch is a fine early double machicoulis. The treatment of the towers on each side however, is the feature which makes the castle entrance so unpressive. On either tower the masonry some way up gives place to courses of brick, used for purely decorative effect, these in turn are succeeded by a further course of stone-work, on which rests a remarkable series of blind argades set with stucco panels. Above these again is more decorative brickwork terminating in a small cornice. Each tower is crowned with a small brick Jome

The larger castle to the west repeats the lesser castle in its general scheme, though the work as a whole appears to be less careful. It is in a poor state of preservation. There are the same fortified walls, two metres thick, built of the same stone, and round flanking towers. The gates, however – there are four – though similarly provided with machiconlis and surmounted by a straight lintel, are reheved with slightly pointed arches. In each case the tympanum (the area between the lintel and the relieving arch) is pitted with holes set at regular intervals, the supposition being that some sort of decoration was applied, either ceramics or more probably stucco. A runned mosque stands in the south-east corner

Z40 SYRIA

of the enclosure but it is otherwise impossible to reconstruct the intener layout of the castle. Time and treasure hunting Ara is have almost completely destroyed whatever but lings one stood there.

The arch, ectare of the twin cast es of wast el Heir is of great interest and importance. The local prototype of such square fortifications is undoabledly to be found in the square garrison fortresses built by the Romans from Akaba on the Red Sea to the Fup thits, and serving to protect their lines of communication. The strata Docletiana one of their great Syrian roads, passed quite close by wast of Heir on its way from Painvia to Resafa and thence to Surji to the Euphrates. The present buildings are however, of later date. The discovery—ver a century as of an inscription on one of the piliars of the mosque in the larger castle dates this building exactly. The inscription, which was removed and has intort inately disappeared, stated that it was built in a roads of by the Umayyad Calaph Hisham, whose favourite results in Resafa, was only some eighty sidenciates continued across the steepe. This means that the castle has the distinction of being the calest certain example of a fortified Muslim enclosure.

As to the date of the sor her castle, expert opinion varies. There are features and as the ise of the acanth a and offer orn mental in tifs essentially helier ist " - which seem to link it with the Byzant ne period a I more particularly with desaft and the Constian churches of Northern Sy at The way the moulding of the releving aren ever the geter cost modernead direction to meet the flanking towers achieving the effect of a flowing ribbon of decoration, is directly reminiscent, for instance, of he at Soman. It has been fore been date, as party as the sixth century. On the other hand, Professor treswer, the firemost auth rity on early Musaio arclutecture, for various reasons ascribes it, ke tacl regree sthe to the Umany adjusted The strong Mes is famour. indices, with mit estine work ar lan the treatment of the bracks which are set in characterist ally thin morear, are said to bear out his supposition, since the Umayyads habit and recruited workmen of been been all corpora of the empire harther the hel enistic features in the decor tion are not necessarily a sign of Byzar tipe or gin, since we have seen that the Unity sads compremised with the established culture at every point. If Profess r Creswel is correct, the lesser castle must dispute with the larger the honor of being the earliest fortified Muslim enclosure, a - I will align to preserve in its gate towers the earliest known example of Muslim stac o work, foreshadowing those magnificent stacco designs which were later to a dorn the mosques in Cairo and elsewhere

Perhaps for the traveller the most significant thing about it all is that the Umarvid assimilation of classics, influences in Series and have been so complete that a division of opinion as to Evernture or Musum on, in stonial stall be possible among experts.

As the looks out from the chemin de ronde of better from the somit of the is lated tower, at the deserts stret bing introver in all mortins they eschange tably in as showlet treselater this warring there at an Heir extert and nature make it jude ex de I that they were not surply another of those summer palaces which the limits and put if in the desert. They must this sheatered if therefore min it is te het other mature is provided by error was in places lestriced and a others only family and real, which street a man warraft on house ell, ir for a functive kill metres er læng atatinin har ar a A mer in action reveals that the wills serve an element purpose and tick are lattresses, but i with u and wife it are items, in his citery to all a conclusion forther at the south and the visit reit and enclosed the wiles are provided with spearing which s, literary at the server and regates for whele area was in for the have gar on arrivates, by water broug to the agh of mails several k metres and vest ges of which stall remain. In source, ites served the same pur also as they do in pardons at Pranyra today ina why to draw of a excess of water after the so lides and vicinal star as which so not new are timble de cet , I wan possed in that the an arrangement an attificial lage is untenable some it has recently been use sens I that there were gates in the wars and that the time muses of the wars ware of rull brok. The ring site med this great ring ted and a try ible area is it it have Heir becsed a almy of people working in the local in l at the same time tray ded the security of which they were collished in need in the open lesert. Kisses, Hear ake Resula, wis a arrap of 1 sert ourses will selectisten e demanded a high young nized a limb stration. Its the excuree in the Leasured period interacts the was an which these Arabs arew how to tale are and mosphorate the Byzan are administrative greats I to de dig out they can deserts their which ent ties of accomatization to I made less treet to Syrian

In space of their organization, their parties, their poetry for renarrance to the least the length as were documed by were an Arab minority in a will were the beingers transfer montaide Syria the Syrian Lawrence were found ally produced by were becoming processively there and leand more ally produced the continuers of the Bedown tribes, these continually

centrifugal units, could have maintained their power, and this unity they could not preserve. The succession of weak caliplis after Hisham. provided that opportunity for which orthodoxy had long been waiting Respectable opinion, entrenched in the Persian cities and the sanctiaries of Arabia, and with astute Abbasid direction, was able to engineer an effective revolt. Propaganda was easy. Of all the Umavyad ca. only Umar II had been an orthodox believer, a belief which he demonstrated primarily in the humiliating measures which he imposed on religious imporities 1 Umayyad scepticism was a convenent target which everywhere epabled religious feeling to be murstialled against them. As or position grew, the religious issue obscured the more fandamental striggle the centest for emerce between the paramount Arabs basing their strength and organization on hellenized Syria, and the Persumzed caynazation further east. A confemporary poet went to the beart of the matter wien he said writing of the Abbasids. Death to the Arabs It at is ad their creed. After the defeat of the Umaryads in the neid death was indeed meted out to them with systemal 6-th-rough. ness No member of the House of Umayya, on whom the Aboasids could ay their hands was spared. The treatment they received cliered an in my contrast to the elemency which they themselves had shown to their conquered opponents a bundred years earlier. The last callph-Marway II, was captured and beheaded in Egypt, and over seventy members of the roy in house, who could not be disposed of in any other way, were treacher assly an regred by the at pointed represent rives of Abbasid orthodoxy after anying surrendered on an oath of indem-1.43 At Resafa the curpse of Hisham was exhaused and the dead bones flooded Almost alone of the members of the great abuse his grandson escaped, to found in Spain the kingdom and dynasty of Cordova.

The new Abbasid power was based on Iraq and Persia and the capital of Islam was thus transferred to Bagt dad. This shift of power eastward had incarculable effects. It involved the Persianization of Islam, and was to bolom the whole luture of the Faith. Muslim dog, ma came to be interpreted in the light of Persian ideas, and the possibilities of a fruitful timon with classic thought gradually disappeared. The free, priestless, essentially practical faith of Aribia grew in the Tights valley torthous and restricting, and the oriental Abbasid court, with its luxury and its

These presures were later widely anopted in Islam Uniar letters) that (brist about 1 to 1 est is not aw courts, wear a to ben or use a saudle and must wear distinctive clothing

deaf mutes its veiled women its ceremony and its Median absolutism modified the Islamic buffers to its grave in any. In addition, the rise of the A. basids meant the ecopse of Syna. The new rulers, realc is of the role that Syrla had played and continually fearful that Emayyad sympathies might lead to revolt, did everything in their power to weaken and impoverish the country. No doubt was to remain in Suran ounds that they were again provaiculs. Syrings accepted the position gruts n. A Time and again the white banner of the Linayyads was rawed, and to re and ag up the Abbasids stamped out the reveals. As the that its of effective instruction grow less, the white banner became more and more the symbol the almost mystical symbol of Syman undependence. Around it and around the person of the suframe the messagge representative of the House of Umayya who was to return and restore the country to its imperial glery, the hopes of Syria were centred Sallah pes were a necessary tenic through the lean centuries that followed when one foreign governor after another. Al basid, Fatiend Ayyabid, or Ottoman ruled or misroled from the od Umayyad capital.

The Albasid neglect of Syrin could not for strategic reasons be as absolute is the refers might have wished. It endigh A. Milm in built a steat fortified town at Kar, poin the Euphrates some two him feed k lometres from Aleppe, and it was oddly erough the most in-gine, ent and satrops of the Albards, Horon . Rase of the Insusand and one Nights who for a time look up his tes lence toere and moved his court into Syrian territory. The runs of the town stall show the scale on which these Abbasids built. Al-Mamun's town was not the ear ast for ation nor Raqua the first name given to the vite. The way to with it has often been rechristened peaks it ustrates how surian history has account inted in regular stratmentions. Such harges of name are the rule rather than the excel tion. The town was founded by A exander the Great and but tized Nicephorson. Later it become a berder t we in Partman hands and reappears in the third century to as Callemorn so named after a sophist executed there in the reign of Galilenus. Finally in the fifth century it became known as I contopolis after the short-lived Emperor Leo II Plundered by the Perstans and refort fied by Justinian the classic city, stready ageing, became known at the time of the Mus, in con juest as Racqa = morass) cwing to the presence of a swarm in the new abouthood. It was near the Raqqa of this period that the battle of Siffin was fought, where in 656 the Limay yads with shrewd cymeism secured the caliplante by raising the Keran

upon their spears and appealing to arbitration. A century later Al-Mamon's new town was built beside the old, it took the name of Rariqa = companion; possibly because a companion town to the older foundation. Changes in nominal identity were not yet over. Before the mid-fourteenth century, when the town went into complete ecopse, the older name of Raiqa had again become current replacing Rahqa. It stall does duty for the excessively up to little town which has sprung up in the last sixty years.

It is not for the modern town that one visits Ragga but for the unpeopled Abbasid city. Its immense walls encose an empty world where meep or pin sward that in the dry friable East leems arradiously green and smooth. The grassy undoutions cover and confound the plans. of streets and palaces. A giance at the surviving work and the curious horsesnoe shape of the walls is enough to indicate that here is something very different from the other great monuments. Palmyra Halebiyah Resafa and the rest that are to be visited in the Syrian desert. At Raqua one passes the frontiers of the classic world. The place is representative of another outdook and craftization, for the Abbasids when they came brought Iriq and Persia with them up the Euphrates As Mamun's City A D. 7721 was indeed in many respects a reflection of the great circular city which A. Mansur had built at Baghdad ten years earner. I use the latter its walls were of brick, though it was horseshoe snaped rather than round, the open end of the horseshoe facing the river, being closed with a great wall. The wans, with their round flanking towers, are stal the most impressive thing at Raqua and in the Middle Ages tw horsemen could ride comfortally abreast apon the tampart walk Indeed, at that period the main wall still in existence was preceded by a lower and less formidable outer wall and this in turn was protected by a deep datch. Within the walls there stand a brick towerminaret, said to be of the twelfth century, and the remains of a mosque contemps rary with Al Maman, which shows eastern influences more particularly in its square ground plan its bastioned walls, and the way in which mud brick and burnt brick are used respectively for wails and areades. The most important of the town gates, and today the only one preserved, was that facing down the river to Baghdad. Its importance was symbolic of the direction in which Abbasid aliegiance lay.

Raqqa impresses the traveller more than any mere enumeration of its remaining architectural features would lead one to expect. The immensity and quiet of the area that was once a town, whose carpet of green covers the indecencies of time and dilapidation, is satisfying. To the south the burrying Euphrates northward a desert country, and within the ramparts an extraordinary absence of things, the walls insist on the presence of a town which is quite obviously not there. The resulting effect is curious, for the imagination sepplies what the site appears to demand. Rappa is one of those places which are popularly said to be 'haunted'. In the perspective of history, Rullia has a melancholy flavour which perhaps add, to the atmosphere of his the place inspires. It stands at the beginning of a long period of Syman provincialism. Outside Aleppa, and Damascus there was to be nothing of importance built for centimes. The next people to conceive anything on the scale of Rappa, Kasi el-Heir or the buildings of earlier periods, were the Crusaders over three hundred years later.

<sup>•</sup> In places the ground is polited and pocked under its fam of green where the Araba in a for centuries been resultered ligging or treasure. If a large to find prices of that happa pottery or which the form in the Middle Ages was longithly famous an a which still turn up occasionally.

## CHAPTER VII

## CRUSADER CASTLES

HOLGH It is six and a half centuries since the last Crusaders embarked firt yprus the architectural upprint of the crossiding enterprise hes heavy in the Syrian litteral. Immense, and immensely solid, their castles couch on the mountain spurs, clawing the rock and the stare soil. They dominate the passes that lead from the Muslim hipterland to what was for so long the I rankish seals and It is symbolic of the becality with which the Latins built these fortress works that some an no senser be identified no name mentioned in the cross and care mores will be and we ign to who built them, what sieges if any littley sest uned, and when they fell at last into Suracen hands Such anoramits is nev table when castles seem to have spring up tally armed, a ke the sold ers of the Juson segend on almost every promotions and tell. and beside every ravine from Lilessa to the Good of Akaba on the Red Sea. From this mustiplie ty stand out in die ind impressive prominence the prester cast es the best of the Crusader endeavour. As a group they constitute the cream of medieval military architecture and are known by their names and deeds by anonymity thre Ban as inder Hermon Beaufort Santa Markab Sabyoun Krak f the Ki el is these and others are famous and embody half the lastery of the Latin kingdom

Not only the arc steetara achievement of the (r saders but their drive and determination are brought home in sheer weight of stone the reposited trumph of setting up these and leviations often in the most maccessible places still aste ands. Let it is not a matter of bulk above the castles impress equality in the skill of their masonry, the strategic curping of their myout, and mexpectedly in buildings of such severe purpose; by sudden beauty of detail. The lovery capitals and columns of the chapel doors at Markab, the Warden's Chamber at Krak with its ribbed vaulting and roses carved in stone, are an excital expression of the building sense which produced in the same cast es the hige easterns it at heid water for a five years siege, and the towering south.

wad of the inner ward. Great strength and great deheace in fact the architectural genus of twealth- and thurteenth-century France, but deal a impressive in these hills and in such after surroundings

To visit all the major castles takes more time and energy than the average traveller has at his disposal yet - to get a proper impression of the literal treight of Frankish achievement - it is important to see more than just one or two of these incluments. On grounds both of gecgraph car position and function, the castles are separable into two main types. There are on the one hand the mountain castles, set to control the pastes that lead through from the Muslim Einterland to the sea scress the Lebanon or the febel Alaws, and on the other the coasta, castles whose duty was to watch the coast road and the ports, and to protect the lattoral if necessary against the Museum fleet centred on Egypt Dotted up the coast from Tyre to Latakia these maritime castles are not on the whole so large so well preserved, or so impressively placed as the meant in fortresses. None the less they have the advantage of lying on the main road and a normal progress up the coast brings one autimaticany to the castles at Sider Byblos and Impoli Of sails coastal Crisader sites, two - Nephin and Tortosa - are per-aps particularly worth ment, on the first for the intrinsic charms fats position and because it is so easily overlocked, and the second both for its ar his tectural beauty and for the insight which it gives into ecclesiast cal and civil ife in the Latin kingdom

The site of Nephin, some ten miles scath of Tripoli, is hidden from the road by the houses of Enfeli village. It is a narrow peninsula of rock runing but at right argies from the coast into deep water have great trenches carved in the solid rock to water level scalate at from the train hand. The largest of these frenches is a good hundred feet across and it is that they should have expended so much labour to create so tiny an island fortress. Though amost nothing remains of the castle itself the place has charm. The is an apeninsula rises from blue green water and the grass among the bounders is dotted with salty marine flowers. The local fishermen paint their bouts brown and white and moor them in the lee of the is and, and they themselves come there to dry their nets. Otherwise the site, deserted and the castle of whose history almost nothing is an awn, has disappeared. It was presumably taken, as time passed, by the ancestors of these same fishermen, to supply stone for linfer village.

Northward from Tripoli, the road to Tortosa runs through country surprisingly un-Phoenician. The strip of cultivation that is elsewhere

wedged between the mountains and the coast gives way as the Lebanese heights recede, to a dun antractiul prim. The sandy soil coke devitabled and carries expanses of yellowish nodding grass. Suggish streams carl and twist their way out through saltings to the sea and guas stray far mland. The dead character of the landscape is some, ow accentuated by infrequent flocks and their shepherds, giving, as they sometimes do, an impression of aimlessness and loss. Even the barrel rocked hats of the past ire people constructed of reed- fail to break the monotone and are as colouriess and unobtrusive as the plain itse f. It is where this country ends and the mountains the Jebe. Alawi again approach the sea that the fishing town of Tartus stands. There at Tertosa as the Crusaders called it the Order of the Templars established their principal fortress. In the great banqueting ball nearly fifty yards long, bung their standards and trophies, and there the Order met for counsel and deliberation. The castle is now sadly mutilated, modern houses and hovels have intraded upon it without ceremony, and it is difficult to form any adequate idea of its original importance. Little even remains of the great keep from which in 1188 the Master of the Order and the Knights successfully repulsed the attacks of Saladin when the town and outer precincts of the castle had fallen. One is still shown, however, the small postern giving directly on the sea, whence after the fall of the town the ast Crusaders left the soil of Tripon and sailed to Cyprus.

Senarated from the Templars case e and standing within its own wall there exis ed also in Crusader times the episcopal town, centring round the cathedral shame of our Lady of Fortosa. Of the town wall on the north and east a considerable stretch, including the North Gate, still stands, but it is the cathedral itself, preserved through a series of misadvent ires as storehouse, mosque and garrison, that creates the special interest of Fortosa. Fortosa was from early times an important Christian sanctuary. Its altar clasmed the honour of being the first dedicated to the V rgin, and St Peter was vaguely reputed to have there ce ebrated mass. The earthquake which at an early date destroyed the church, but by muraculous good fortune preserved the altar intact only served to in rease the prestige of the shrine. It was thus upon a site already revered that the branks in the twelfth and thirteenth centuries erected the present cathedral. It six n acquired reputation as a piace of pilgrimage, and people from an over Europe including Jemvine the historian · came to pay homage to the Virgin of Tortosa. The exterior of the cathedral gives no impression of what is to come. It is a little heavy, almost squat in appearance, and was indeed reinforced in the thirteenth



17 Stonecarving at Kalat Seman



iB. The so-called hand stery at Kalai Senin.



1) The Moham test the Syrian camel corps



zo Bedo un woman



21 Nomid Jamily

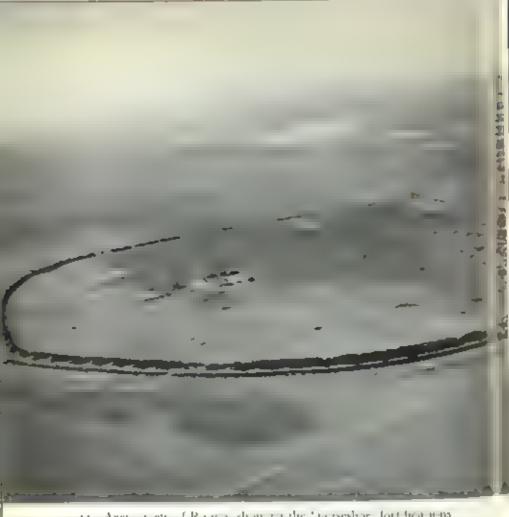

Applicane with Rapper showing the "necession for the areas





24 Krak of the Knights acrial view

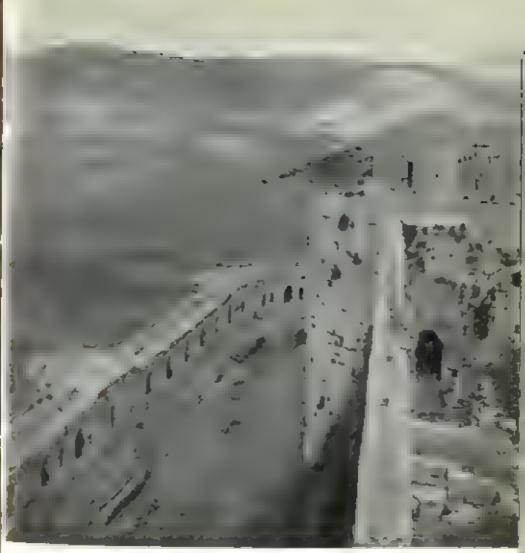

95 Krak, showing the concentric fortilications



26 The Costle at Masia?



27 The water-wheels of the Orontes

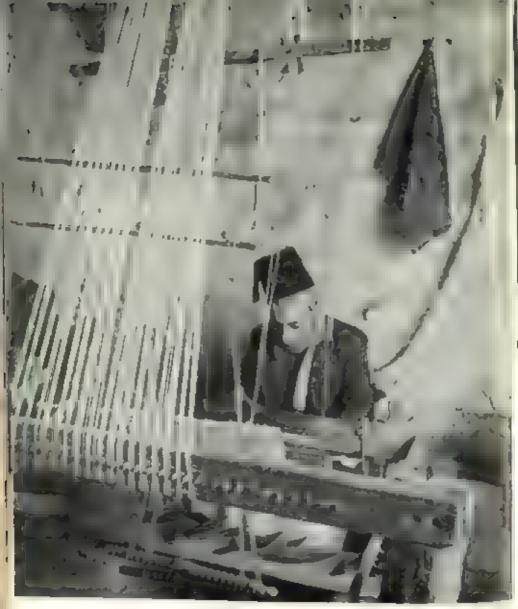

28 Lebanese weaver

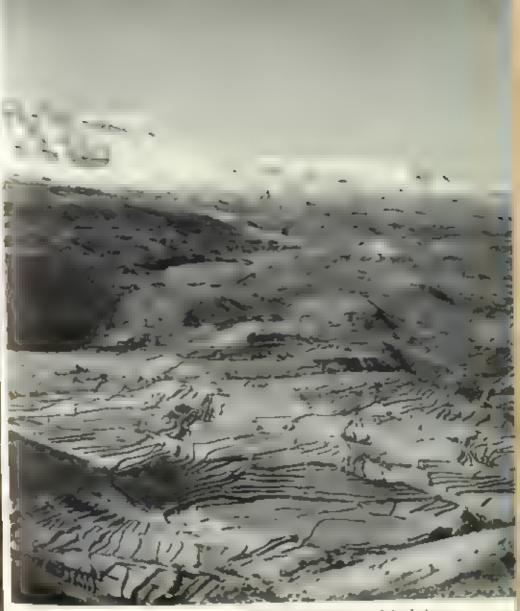

49. The 'Mouetain', looking towards the summits of the Lehanon



30 Goatherd in the High Lebanon



31 Lebanese cedars



2 An Alawi brade

centure for purposes of defence. The west front also before which Raym and of Ant sch was stabbed by two of the Assassus, though said to be remarkable is certainly ansatisfactors, and the arrangement of tre wind wa and their relationship to the west door cannot have been altogether pleasing even before distigurement by the Muslim's. The effect of the interior is very different. One disc, vers with surprise and admiration what is in essentials a fine French church of the transition period reminiscent of buildings to be found both in Burgandy and Provence To specify a nave carried on four arches, with side air es, three apses at the east end and a fine barrel roof, is to say nothing. It is the proportions that count, the way in which the weight and so last v of this fortress courch are translated into symmetry and grace. The effect is and notedly increased by the magnificent colours - a range of amours marbed with verdigits - which the stone has acquired through time and a happy neglect. Yet there is more to it than this. One realizes after a mement that here is one of the few charenes, not in a ruined state, that one has really been able to see. Custom dictates that architect ara, bodies must wear clothes. This one is utterly bare pure masoury not a lamp, not a pulpit, not a piece of plaster not even creeping discreetly along the bott-ms and angles of the wans - the mevitable electric wiring Here is a church paked largely as the inspired masons left it and the beauty of time construction in stone, essentially an architectural beauty comes home to one wit, great effect.

Castles are necessary for defence, but works such as the cathedral of Tortosa suggest a settled civilization and imply that their budders envisaged the permanency of that civilization. One gamp es at Tortosa the labore as effort to establish a permanent Frankish culture and society that must have continued in the many quiet intervies between the alarms and excursions of two hundred years. The cathedral at Tortosa though the greatest is merely one of a number of ecclesiastical monuments which speak with greater intensity and pathos of the famore of this endcayour than do the sombre castles. At Tyre more than eighteen churches were bunt excluding the cathedral of which the historian Waltam of Tyre was at one time the aliestrious archbishop. All these have disappeared, but elsewhere many such monuments still exist among them one might mention the cathedral of St J shn at Beyrouth, now saday mutuated and beplastered or the church looking out to sea at Byl os with its megant baptistery, or, not least, the modest little courch at konabba, just off the main road before one reaches Ras Changa. It stands alone on a hillock among tines and caves, unassuming and

deserted. The chameleons which I aunt its walls stare down at the intruder like garge yles and even under a hot Levant sun it is incongrucus. But unimistakal is occidental. Few modern travellers visit it vet in its simplicity and shence it evokes better than many more improving remains the strange nature of the Latin effort.

Of the great mountain fortre-ses that guard the approaches to the coast from the hinter, and the most spici did and the most impressive is undarbitedly Krak of the king its and for this reason it sacual be reserved to the last. Any castle after Kran is an anti-cumax. One may the persy lead up to Krak by visiting Beaufort, Mickab and Salvour, all giant (meader castles of the first order which have the advantage of being tolerably acces able from the clast. The best view of Beaufirt is from the east. There the sprawling rum pangs nearly a thousand feet above the Litani River, the Leintes of the Ancients and you lask straight across to it from the Merdjayoun road on the other side of the garge. It is an impressive vantage-point. The abyss acts like a scunding box, and in the stillness every note from the castle precipices comes factof my across. You hear the noise of goats clambering across the scree below the castle walls before you have spotted them, and you recognize the garabet's whistle that ampid but somehow inhaman note common to a i the talk-ides of the Mediterranean

The castle belinged first to the lordship of Sayette and later to the Temp ars, but, in spate of that forbidding gorge, fe to the arms of both Sandan and Berbars. It is said that during the first siege the Lord of Swette, in spite of having received a safe-conduct from the Saracens. was tortured in view of the castle walls in order to break the defen jers morale. Whether such in episode occurred or not, it is typical of many others which go to prove, if prior were necessary that chivair is relations were rately the rule between Crusader and Sararen. It is true that bandin sometimes exercised a clemency both humane and points. which created a legend in Utitistend in (and was explained with delightful saireds by the supposition that he must have had an Linglish mother) but he was an exception. After the fall of Safad. Beiliars in state of his oath, massacred two thousand of the defenders. The same tling had happened earlier at Fidessa, and was to recur later after the fail of Acre and of Beyrouth. The Franks were no better Raymond of Chatchion's perfect was a byword and when as a prisoner he was cut fown with he own sword it was an appropriate end. The massacre of the tenacious Muslim garrison on the fall of Tripon, and the disgracetyn and tragically frome sack of Jerusalem, after hymna had been sung in procession about the atts walls were among the exploits of

Christian chivalry.

Markab desir attrof Tortosa Here though the mountains one down clise to the sea in the asial way they are less rocks than er extere There is chark in the soil. The skin of earth is more aintile, and only here and there dies the underlying ske atom of rock spit through Pres pitous the its are yet smooth and carry turf. It is in such courtry that one suddenly sees against the sky the great mass of Markab (ts.) ink basalt was and towers standing out in contrast to the worte chalk ridges they dominate Standing on a spur two of three nace to and Markab c ro bined the taltical position of the mountain forcess, a little as it did the route the agh to Kadmus and Masiai with the duty and pass buts of watching the port of Bat is and the coast road. Its strength was such that Salain even after his victors at Hattin dired in Cattack it and for a handred and fifty years it remained in Frankish hands. Only in 1255 when the game was up and the end of the Crustder occ. atten was in sucht did the fortre sic path are and the defenders depart with safe-conduct to Acre.

From the coast at Banias a bad and fina a precipitous road creaks up to the cashe. It was one of the great strong points of the Hospita lers and the inner parts of the forth cations were creeded by them in the turteer hientury. The water cisterns which he under the great prived court toe chapel with its north and west doors and to die the cond kee, are particularly appressive. The last second in size my to that at Cucy bodt in Sorthern France a century later and destroyed by the Germans in the Eirst World War, must be climbed but, for the clear map ake impression of the fortifications to be goined from the silming, and for the tremendous view over coast, sea and mount this for mit, is vantage point the size of the area guidled by the don't e castle wall becomes at once apparent. Upon these walls four knights and twenty eight men at arms kept watch night and day, year in and year out Within them whose viltages will their livestick retard for slicker, and a five years supply of provisions was confortably housed. By nat refirthed per apsimile string a than and of the great I rusader cast es one sees how Markabas posed on the summators attrangular sport was h is ) used to the main mountain ridge by a narr weight, just at its apex One sees clearly two how the great works of the castle are pited up to face this single tlanger point, and the otherwis used severed from the mountain by a deep moat.

Sabyounts within a couple of hours drive of Markab. The mad inland

to the castle from Latakia fellows the gracious valley of the Nahr er kebir. He aindscape is no songer ase the coast country. The fiver waids and sweeps in a wide grave, bed, watering cattle come down to the of the e arm stand knee deep in the current. There are sold ewking courses of I ackberry bast es and here and there a few mane trees. On entier side of the valley, coombs, whose streams are fruited with Iwarf poplars, run up into the foot falls. Up one of these a subs the road turns and clumbs at last to the village of Haffel. There a track it is hardly more or inches of to Sanyoun and one emerges into no annual country by riders, everyteen stripus and tenacious dwarf oak salate in does not stand out like most of these mountain fortresses, but grisps a ticks ridge one among many with ridges. After a precipit as descert into a rusine past practical ie by car the track number of again and up to wit in a stine's throw of the castle walls. The traveler is there immediately confronted by the most remarkable feature of Sally wina fremendo is channel, cut in so if rock, separating the ridge on was bethe castle stands from the hulside beniad. It is extraordinary div Je, whose I wering sides are hunted by that decirative barothe hack andscar et wall creeper was spanned of a drawl ride evalued in an inclated pannac extress whise hundred and ten feet star rise a cer from the fied of the Lewn compel ! There could be no more ast making testiment to the energy and determination of the Franks. The tragedy, their tragedy was that in 14te of such labour the castle tell to Salaran in 1788 offer a bare seventy years occupation and was amore many effect eastes never recaptured. Their iss was in a sen e our gain for almost alone a nong the great castles Sany or hidrarit passinter into the hands of the mutary orders, those indefitigate classifing corporations with in the therteenth century remode sed an they true ed and so it remains a tall be example of the earlier twelfth-century ( resider work and of the monafications which the branks first in trod led into the firstnesses which they occupied. The long ridge on was hithe cashe stands hes between two precipit us ravines and appears deceptively narrow A trads sal your from the two floored keep wit, its valided roots, ming no ve the rock-channe, to the extreme end of the lower fortiess overs a greater area than any of the other casties in Syria Scharge is it that two laundred years after the Franks had left a considerable town, the capital of the district should comfortably within the wine.

Salmon a a Frank remode of feather Byzan he wirk a giff is a little of the arms of the arms of the arms of which the Byzantines hamitally have be guard the app such to the contrast.

The approach to Kras seems to announce a methine special North of the Iri, it is in small the country grows stead by whiter and it is in almost more family. I decape that the great pile of Krak is first revealed on a spirit fine foot in a pitting out over a marshy suipe frequented point the bospice of the Unisaders. Time at any time the scene is percaps most impressive in winter when clouds are builting on the hills and the castle from dark against the sky, and the marsh below is desolate.

T. E. Lawrence thought Krak, perhaps the best preserved and most while admirable astle in the wild it is defined that to agree The so id to and the art which appear to be the salient features of Crusader architecture are at Krak combated in supreme fashion. To stand on the top of the south west lower gives one the impression of being on a ship a bridge, and the kestrals, that wheel in the air above those Syman castles. scream as bitterly as gulls. The fortress buffets the wind and rides above the extended landscape with the confidence and mastery of a ship. There is the same strength, together with the same beauty of design As on a fine vessel, the precision of the set eme transcents the utilitarian and creates a work of art. The plan of the concentric wids, the disposition of the flanking towers, and the while layout of the inner eastle are immitely paeasing, and it the same time are contrived with the exactitude and economy of a naval architect's blieprint. But the comparison ultimately fan. In its immense solidity and went the cast e is pure mor ntain. And indeed the great signt was that slopes outward beneath the south west tower a wan egenty feet thick was Known to the ast hished Mishims as the Mountain'

This creation stands owing to the skill of its on lers time slenien vian I the faithful restoration of the French much as it did when the Crasaders left it over six handred and fifty years ago. It is this one of the few medieval castles that the anateur can not only feel but owing to its full preservation understand. In lead the perfection of this preservation makes krak seem incongruously empty, and its shence out of place. These halls and paisages essentially functional architecture of the best sort, out to be filed with the king its and setgeants for whom they were designed, the babble of medieval I rench ought to reach one from the guard room and the chanted Latin Miss from the twenth century chape. For a hindred and fifty years without a break the Crusaders acre within these withs susmany as two it missed men when the pure was fully gartisened. The Hospitaniers received the castle from Raymond of Tripou in 1142, and it was they who were

responsible for remodelling it and creating the present fortress. Not long after the Order had taken over. Nursel-Din attempted the place and was roundly beaten under the wans. Saladin, twenty live years later, married on the castle, saw its strength and marched away as an

Inside the wais life continued from generation to generat in, and with it continued the daily business and for time, the peace and identification that the maintenance of an important feudachel involved. Meetings and banquets took place in the turrecent century half creat figures came and went. The leng of Hungary was a visit of an influence to the figures came and went. The leng of Hungary was a visit of an influence to be found him as a gift in perpetuity, the rents of many Hungarian acres beoffrey de John in edied in the castle, who seemed to too by their kinghts the type of the true Crusider, and to Ruchard Cour de Lon worthy, for his brivery, to quarter the arms of England with his own. He was perhaps buried in the chapel near the six Crusiaers whose bookes were found not long ago. From their airy vaulted charrier in the south west tower, the Wardens of the Castle looked down or it all and in due course succeeded one another. Their names, such as Hughes Revel, Armant de Montbrim, typify the fundamentally brench nature and composition of this curious monastic enterprise.

Elsewhere the Urusader tide began to ebb, at first slowly the fall of Edessa as early as 1144 had been the initial sign and then after the middle of the thirteerth century with catastrophic speed. One after another towns and castles feli. Jerus cem the capital of the knigdom had already gone in 1244 and Antioch felt in 1268 Soon only the coastal belt and a few strong points remained. All the hipterland of Homs and Hanca ever which Krax had ence exercised suzerainty became host leterriory, and the bastion castle, guarding the vital rift between the Lebarese and Arawi Mountains, became more and more is lated. True the garris a could signal to the great keep-tower at Santa, whence a mersage might be flashed on to the castle at Arimo, and so to the coast. 1 yet yearly the Saracens ventured with greater imposity beneath the castle wal's real communications grew more bazardous. No longer a bustrar, brak became a vast and one y outpost. A let er written by the Grand M ster of the Hospitalers in 1208 speaks of his financial difficulties new that most of the Kangdom of Jerusa em was in enemy hands. and even more servins, of has reduced numbers. Whereas Krak alone had maintained a garrison of two thousand at the beginning of the century. Krik and Mack that this date, he says, could muster only some three bundred knights between them. Three years after this letter, in

I The Crusaders had also learnt from the Muslims how to use carrier pigeons

1271 the Sultan Beibars, that competent general who had started life as as ave in Damascus brought up an army against the castle. Until Krak was taken there was no safe access to the sea. It was as a Saracen chronicler maintained, 'a bone sturk in the very throat of the Masams The castle however, was still marvelle isly strong and the fighting m nks who defended it, in spite of their det eted numbers experienced and determined. Though the Saracens pierced both enceinter they could not win the mountain like wall and the south west stronghold. The siege, moreover, was costly and among many others, the Su tan's own squire fell in the assaults. It was at this point that Be bars devised an expolicat which Christian contemporaries called treathery but which indeed was only one of those ruses that the morality of war approves. A letter, which the defenders took to be genuine, was conveyed into the castle. It purported to come from the Count of Tripoli and instructed the garrison to surrender. Thus after a century and a half Krak capit is lated and the knights granted a safe-conduct provided they returned to Christendom, rode away to the coast, leaving behind them this architectural monument to their long occupation.

Before passing on to discuss various aspects of these castles, mention must be made of two fortresses of the Crusader period, not, however, primarily connected with the Crusaders - Sheizur and Masiaf Both are accessible from Hama and, though they do not compare in size with the great castles that have been mentioned their associations and their dramatic situation render them remarkable Sheizar lies in the rolling plain that stretches far southward from Aleppo, having an one side the base line of the Alawi Mountains and on the other the emptiness of the desert. It is a plain of mud villages, with conical bee have buts, where the then wear magnificent saffron robes, and the women dresses of red and blue. It is the plain where they rear the best herses in Syria descended perhaps from the stock of the beleacid cavalry whose stud farm was situated there at Apamea. No vista but seems to have a man cautering on a horse, showing off his mount and trappings. No vista either is without a hald trodden threshing floor for corn and barley crops, the sole wealth of the district. It is in this tree ess relling country that Sheizar stands on a bend of the Orontes River. There as often in its course, the river is sunk web below the level of the surrounding pain and the traveler looks down from sleep escarpments to a winding cieft of green, where buge wooden water-wieels lift and parcel out the water to shady orchards and gardens. The castle stands above the river on a long thin spur of rock whose shape acquired for it the name of the Cock's

Comb. Its importance lay not only in the strength of the position but in the fact that it controlled one of the major fords of the Orentes.

The ancients realized the value of the site and it is mentioned in the inscriptions of the Phara sh Tetries III. Though fort he lin very early times, the present castle dates mainly from the tweafth century when it was rebunt after a dis stro-searth, ake It is if Saracen workmansh p and was in fact one of the cored Arab Fortresses. Its interest is thus that it gives one a glimpse of what the people on the other side, were using The stronghold belonged to the princes of the Banon Minord family and it is closely associated with Usamah Ibn-Mungid, perlaps the most readable and enterturing of the chromoters of the early crossding period. Isis memors not or a reveal the picture of an except maily cultivated Muslim gent eman, but describe the chase, life in the castle the expeditions against the nearest Frankisa stringhold at Apamea and the successful resistance which Sheazar itself put up on more than one occasion against the crusading armies. Today, though the entrance with its Atabic inscription and the keep to the south are still impressive, La Grand Cesare, as the Franks called it is in a sorry state. A stinking village squats among the rulns and emphasizes the disappearance of the arts of war and peace which were so successfully cultivated at successfully in Usamah's lifetime. It is the old story, so often repeated in byria of six hundred years of haphazard neglect and destruction under Mameluke and Tarkish rule. Only poverty remains

The castle of Musinf introdices the traveller to another factor of considerable importance in the history of the Crusades, the Assassins. They were members of a heretical Muslim sect, the Ismailis followers of the Prophet's son in-iaw Alt. Their beliefs at the time of the Crusades were also held by the habraid dynasty in Egypt, but fort matery for the France they quarrelled with their fellow thereties and adopted on the where a pulsey of co-operation with the invagers. The name of Assassio they accurred from the inveterate habit, first contracted in Persia of taking the drug hashish. The perfection to which they brought the use flassassination as a political weapon agentatis for the sense given to the word assassin' to the West, The class of the Ismailis to Symain the middle of the tweatth century was Rashad et Dan Sman, known to the Franks as the O'd Man of the Mountain, a title which view conferred without distinction upon his successors. Joinville describes with great picturesqueness the embassy and the gifts uncluding a giraffe in rock crystal and a set of chessmen when the Old Man of the Mountain sent to 5t Louis. The value to the Franks of the Ismaili aliance my largely

in the fact that the latter were established in the Alawi Mountains and thus protected a sector of the Latin flank. To bulwark their mountain stronglie id the Assassins built a series of castles often on earner Byzantine sites, of which Masial was and remains the most impressive. The castle itself is nothing - the Assassins at their best were mediocre military architects but the position is admirable and the ruins stand on a hold rock that detaches itself with a sense of the dramatic, from the eastern flanks of the Alawi Mountains. The village and the surrounding country are also attractive. The road from Hama winds up a small valies, whose stream, tributary to the Oronles, is everbung with azaleas, and the descendants of the Assassins the Ismaili inhabitants of Masiaf, now turned industrious peasants, plant their lanes with pomegramate hedges. Castle and vuluge were once a compact unit enclused m an encircling outer wall. Though much of the latter remains the village pays little attention to its stone boundary and spills p easantly into orchards and gardens. The general air of cleanliness and well-being of stone-built houses and mountain activity, provide a striking contrast to the rags of Sheizar, the dust and abjection of the villages of the plain.

To return to the great Crusader castles. It is impossible for the stranger to visit them without wishing to discover the answers to various teasing questions. Why first of all were they built in such numbers and on such a scale? What architectural influences were predominant in their construction? How were such vast detensive works ever captured? And lastly, what was the society of which they were so often focal points? The answer to these problems involves consideration of certain aspects of the crusading enterprise.

The twe, ith and tharteenth centuries in Western Europe inaugurated the golden age of military are interture, but that in itself is not sufficient to account for the fever of Crasader building, and for the great number and the vast size of their eastles. The latter were Liought into being by a serious problem non-existent in the West - ack of maupower. The huge Crasader army that crossed the Bosphorus had dwing all, it has been estimated, to too, ooo when it sot down before Antioch. On the subsequent march south, each fiel and feudal principality as it was created, drained off its complement of men, leaving an ever smaller force available for quick concentration against the enemy. Of the original army perhaps not more than one in twenty reached Jerusalem, When that city fell and yet others sailed home, it is said that only five hundred knights remained in the southern province of the Latin kingdom. For every armed knight one must count ten, or perhaps more,

foot soldiers, even this, however, only makes a total force of somewhere over five thousand men. Anyway, only the knights really counted. They were the decisive element in the battles of the time, and it was essentially the net superiority of the mounted Crusader over the Mushim horseman that made possible the capture of the Holy Land I,me and again the charge of the Crusader knights, with their Feavier armour and larger breed of charger, achieved victory against forces of overwhelming superiority. Though the disparity in numbers was except anal, that defeat which Raymond of Toulouse, with three hundred French gentiemen, indicted outside Tripoh on a Sameen army of many thousands was symbolic of the military superiority of the armed and mounted nobility who constituted the striking weapon of the Crusader force. During the tweafth and thirteenth centuries no new developments in factics are se to challenge this superiority. Though the Mushim horse-bowmen with their sucm shing methods, tight armour and small fast Arabs could work havor on a disorganized force, they never learnt to meet the weight of a Crusader charge.

However when knights were numbered by scores every castrilty counted. The reinforcements that trickled in, younger sons, adventurers, pilgrim-king is, were barely enough to make up, isses. Thus when the first properly organized reinforcement - the Second Crisade - came to hopeless grief in Asia Minor in the middle of the twelft's century, it was evisient that the inadequite forces available in the Latin Kingdom could not held it with at intensive fortification. Lack of manpower necessitated the Crusader castles. Even with a sizable army the country would, for two reasons, have been difficult to hold without strong points. first it was elongated in shape, a maritime belt stretching from the last spurs of the laurus range to Akaba on the Red Sea and second the Crasaders did not control the route running north and south on the desert fringe to the east of Palestine and the Lebanon. Along this the Saracens could bring in teinforcements from Egypt or from Baghdad via Aleppo, and thence they could continually harass the Latins. It has been said, and probably with truth, that it was the tactical error of not seizing Damascus, and with it this inner route, at the time of the First Crasade that, in the end, cost the Crasaders their kingdom. Had this lanterland been taken at once when there was a force adequate for the enterprise, the Latin Kingdom would have had its back to three hundred males of almost waterless desert, not easily traversed by any rarge armen force, In addition Egypt would have been isolated from Bag . dad and the Islamic world effectively cut in two The lunterland, however, was not taken Later when manpower failed, the great inland castles were built to watch it and to hold, as best they might the long Crusader flank.

He major castles soon created problems of their own. Their upkeep was so costly and the charge of garrisoning so great that the ordinary feudal lords found them difficult to run. Such men had other ching tions whereas the supervision of these mammoth fortresses was a whole-time occupation. Further, afe in the frontier castles was inevitably of a serumonastic sort and over long periods could have little attraction for the secu ar knight and his retainers, who knew and appreciated the passares of the coast. Again, continual vigilance was necessary, and continuity of command, on the death of a feudal owner, who might even leave a minor is heir, continuity was inevitably broken. The solution to these problems was supplied by the creation of the military orders, the Hospitaliers and Tengrans. The former had been established in Pilestine in a civil capacity since before the Crusades, and bad supervised the pilgrun traffic supplying accommodation and, as their name suggests creating hospitals for the sick. With the foundation of the Latin kingdom they ac mired mimensely increased importance. Forming it emselves into a highly organized multary-monastic order responsible directly to the papary, they soon acquired lands, wealth and power The Krights Tempor, an offshoot of the Hospitallers created in 1118 were a parallel organization taking their name from the Temple enclos, re at Jerusa,em where their bist quarters were situated. These orders of armed monks wearing on the surcoat that covered their mail respectively the white cross or the red familiar from the illustrated history books of one's childhood, came to provide the backbone of resistance to the Saracens, and in die course acquired the charge. It is great castles. This was a task for which they were emportly billed. Their monastic vows suited them to the dour life, their direct responsability to the papacy placed them beyond local feudal quarrels and their character as undying corporations ensured continuity. Finally they possessed both the necessary wealth, acquired through vast endiw ments, and the necessary organization. The latter was strict and impressive. Luch order was composed of three classes of men - knights sergeants recruited from the bourgeoisie and chaplain clerks. Each order, moreover, levied its own taxes, possessed its own diplomatic service and ran its own marine. Such were the states within the state on which devolved the defence of the great casties. To the Hospitaners fer, the mouster fortresses of Krak Markab and Banjas to the Templars.

t60 SYRIA

Tortosa Safita, Chastel Rouge Arma and finally Beaufort By 1166 there were only three castles in the Kingdom of Jerusalem which the mutary orders did not control

The next question that arises is an architectural one, what conception of military architecture do these Crisager casties express and wrat was the predominant architectural influence in their construction? The whole problem is a specialized one, and angels tread the ground with considerable circumspection. One theory in its extreme form, is that the Latins were in tially pretty nalve in these matters, but that after seeing the Bzyantine castles in Asia Manor, and as a result of prolonged contact with the Byzantines, they adopted the methods of fertilication with which the hastern fampure had been fair that since the time of Justiman, that they had in fact everything to learn and that the inspiration for their architecture came directly from Byzar tium, Another theory again expressed in its extreme form, is that the insuration of crusading arehitecture came directly from France and Ita villert only neither of these extremes represents the truth, which probably hes somewhere between the two. Atab influence further compacates the problem for Arab fortresses of Byzantine inspiration, such as kasr of Helr (see Chapter VI), had gone up in Syria centuries prior to the Crusades, and Arabo-Byz name contacts had resulted in the evolution of indigenous Arab Cortification

One thing is certain of the Franks came in ignorance, they proved remarks de pupils and whether exploiting their own knowledge or that of Byzance, they rapidly evolved a mustary architecture more formulable than anything that had been seen before This short to place they futly into the subject, but a tentative review of the main fectures of crusading architecture in relation to their Latin or Arabo Byzantine origins cannot be avoided.

The Sites The Crusaders raised most of their major castles on natural defensive sites, which thus in some degree determined their shape inf Markabi, and which had also sometimes been used by the Byzant nes and Arabs before them. In the latter instance existing fortifications were often incorporated. Saliyoun is a good example)

Museury and Walis Massive walls and the use of large building stones were in the ancient tradition of Syrian and Phoenician construction. (Baalbeck in this context at once springs to mind.) The Frankish architects seem to have revived this tradition. Their massive walls are so well put together that the mortar is often hardly visible and the work at first sight resembles

freestone building. However unlike the freestone workers of the Byzantine period who built Kaiat Seman and the dead cities round. Aleppo they often fined the centre of their walls with rub, le and mortar in conformity with the practice of metheval castle building. The face of their walls is also characterized by what is known as tossage an effect produced by only leveling the fitting surfaces of stones and leaving a rough 'bose' in the centre of each stone. This treatment which both adds the kness to the wall and economizes about was not used either in medieval Syria or in France before the thirteenth century. It had, however, been common in Syria in classical times, and the France, who adopted it soon after their arrival, may well have copied it from classical modes. The Arabs did not begin to use it until about a century later.

The masonry of the earlier Byzantine fortresses was on the whole relatively of the Eastern siege tactics in the Middle Ages prior to the crossiding period were extremely imperfect, and thin wills were thus adequate. Sometimes indeed, they were so thin that the chemin do roude had to be carried on corbeding or on interior areades of the town walls of Resala). The hyzantines calculated also on supplementing the fragisty of their stine work by ample garmsons, which - as we have seen, the trusaders could not usually afford to do, and by deep profective ditches.



Rectangular curtain tower 2 Round half tower of same frameter Arrows arbitrate lines of fire from given points on the curtain waln?

Towers and Flanking Fire. At the time of the First Crusade towers in Europe were not built along cortain walls to provide flanking fire, and the Franks in Syria probably took over the plea from the Byzantines. The latter had for centuries strengthened their wans in this way, but had usually been content to employ towers that were square in shape and projected a relatively small distance from the castle walls. In Syria, Halebiyah is a nice example of such fortification, see Chapter V. The Byzantines also tended to place their flanking towers wide apart. In

IT. E. Lawrence, Crusades Castier, Vol. I, plate 12.

these matters in the centuries immediately preceding the frusales, the Arabs to lowed the Byzantine practice. It would give the wring impression however to prefer dithat the Byzantines and Arabs and never used anything but shalk wisquare towers. There are for instance if his round corner-towers at Resala. The walls of Kashel Heir are wholly furnished with round towers and at Ukhaidar south east of Syrian territory, the walls are flanked within und towers only some tensy and aport

The Franks with it ear that for mintary architecture at once realized the importance of the Evrantine flanking towers. But they also prosped that the fire provided along the walls was more effective of the towers had considerable depth, and that the round tower was definite a better than the square. Not any was the round tower more sould but it was more detensible as the diagram on the previous page idealizates.

In some found flanking towers of considerable sament providing carefully schemed covering fire are characteristically. Latin It was the 11 is pitaliers who best exploited their possibilities, and in the great casties of that Order the transformation which the Franks effected in the oid Byzantine conception of the flanking tower is clear. Indeed alies of fire came to be 40 admirably devised by the end of the twelfth century that Richard Cour de Lion boasted of his castle at Les Andelys, which incorporated all the Crusader innovations, that it 'might be held even it its walls were made of batter'. The influence of the miniary architecture of the Holy Land reached England as early as the middle of the twelfth century, and at Alience Castle (1140–50) the importance of flanking towers is already recognized.

The Keep Though the Byzantines had erected keep ake citadels in their fortined towns, the square keep was essentially a Norman creation and came into fashion with the Tower of London built by William the Coo pieror just before the First Cresade. Almost more solid than anything except the concrete fortineations of the twentieth century, the keep was admirably suited to the conditions of early foods warfare when for its were small and siege faction not fully developed. On the other hand, the keep suffered from the weakness inferent in purely palace defence. It provided no flanking for and could be come whate for obvious reasons only a very small for a and that force could be he pelessly blockaded since with the one small entrance that detersive prudence dictated, sorties were almost impossible. It has been suit tout a keep could be defended by one man, it has also been rightly put ted out that it could certainly be besieged by two standing one each side of the doorway to prevent egress. The weakness of the keep had not

however been made clear at the time of the First Crisade. It was in its leviday and the Crisaders on their arrival built keeps in what was then the latest style of European architecture. The massive square keeps of Sahvoun Safita Chastel Rouge Byblos and Banias are examples of this importation Local conditions however necessitated an important modification. In Europe keeps were not normally valited, but in Syria owing to the lack of timber each storey had to be carried on stone vaults. This meant that though tremendously massive the walls of the keep at Sayhoun are over twenty feet thick at ground level—the Syrian keeps did not attain the height of their Furepean prototypes.

The early keeps in Europe had been placed at the strongest point in the eastle. This was soon discovered to be an error, since it was the point of weakness which called for the greatest strength of fortification. Thus the keeps or fortress-keeps at Sahyoun, Krak and Markab, are situated at the point where the natural defences are weakest. By the thirteenth century this disposition had become universal. The keep simultaneously underwent a change in shape and the round keep displaced the square. The angles of the latter were too susceptible to mining, and it offered the same disadvantages from the point of view of flanking fire as the square curtain tower. As we should expect, the early twelfth century keep at Sahyoun is square, while the later fortifications of the Hospitallers have no indicates or at any rate round towers to their fortress-keeps.

Portcutis Bent-Gateway, Machicoulis. The portculis, though known to the Remans as early as the end of the third century n.c., was apparently in Syria a Frankish importation and was not used in the Byzantine and Arab castles of the Mianae Ages. The device of employing a bent entrance at castle gates to avoid the danger of the gate being 'rushed', especially when the defenders were withdrawing into the castle after a sortie, was of even older origin, since two isolated examples have been found in Lgypt dating back to the second millennium B.C. However, in spile for exactle century example at Bagbdad, the bent entrance did not come into general use until the time of the Crusades. The Arabs were then the first to exploit the device, and the finest remaining example is their inagmicent five angled entrance to the castle at Aleppo, built in the truteenth century.

Though in twelfth- and thirteenth-century France castle walls and towers were finished with wooden hoardings to provide cover for the defenders the tumber shortage in Syria made this impracticable. It has been suggested that this difficulty was directly responsible for the

development of machicoulis. This device is apparently purely Syrian in origin and is first found though not always employed for maitary purposes, in the ruired Byzantine towns near Aleppo and later in the eighth-tentury fort at Kasr el Heir. After this date it seems to have been forgotten only to be revived in the crusading period. However though there are examples at Krak and Bamas, the Crusaders did not so much make both use of the machicoulis as introduce it into harope from the first. As a result of this important in continuous inschiociation appears in Europe from the fearteenth century.

The Concentric Castle. The origin of the concentric castle fre a castle having a double or even triple girdle if walls) of which krak is a perfect example, is much debated. Byzantium and other impenal towns had double walls, and the fortific itions of the Calaph Al-Mansur's circular city at Baghdad also fore-hadow the concentric castle. It has their been supposed that the Latin kingdom adopted such a scheme of fortific ation from the Byzantine east, whence it in due course passed to Europe and revolute rized western castle-building. Richard Cour-de-Lion's château at Les Andelys (1106, has been pointed out as the most important and immediate example of the transference of this Byzantine conception to the West.

It seems equally plaus ble to suppose that the concentric castle may have been a natural development of the keep-casties of Europe There, as the disadvantages of the simple keep became evident, architects began to replice it by the shell keep, essentially a keep fortress built round an "pen courtyard. These shear-keeps were supplemented by outer defences. The latter usually consisted in a curtain wall springing from the keep itself, and encirching a considerable outer area known , 5 the bailes. From this to toe further enlargement of the shell-keep, unto it virtually resembled an inner ward) and to its complete isolation from the sorrounding balley wall was a natural step. Once this step had been taken the concentric cashe was in existence. It is maintained that so supple and organic a development was inevitable as siege faction improved and the prestige of the traditional keep de lived and that it was thus hardly necessary for architects to travel to the Holy Land to evelve if e type Frether, if models were really needed western bur ders had them at hand in the concentral earthworks of the Roman and Saxon castles. In view of such opposing claims as to the ones of the concentric castle it seems difficult for the amateur to arrive at a conclasson. Perhaps the problem at present does not admit of a definite solution one way or the other.

The inclutectural genius of the Unisaders found its Lighest expression in the buildings of the Mantary Orders. The Tempiars, hid not choose to expect the new tenceptron of the concentral castie as did the Hospital ters and the arch tects of Western Europe. Unfort mately many of their ma or castles such as Arma, Chastel Raige Santa and Tert sa, are today sady remed. Time has been kin or to the wirk of the Hospit hers and the exact character of their bin ding remains clearly visit a at Krak and Markal. Particularly in the former the typical Latin scholing and mass are evident, together with the prevision of careful flanking fire ensured by round curt an towers of adequate depth spaced at reaser ably close intervals, and - here the revenition appears - the fullest possel-leacceptance of the principle of concentric forti, ation | kmk consists essentially of two castles, the outer and the inner, and the latter remains a self contained unit workable for effence and defence, even when the outer ward is lest. In the vast strongwork above the me intain wail survives the last echo of the old Norman keep. Perhaps nothing shows more clearly than this great bastion with its housed towers, ow far the Crusiders had taken mutary architecture in little over a century

It is not difficult to see that such eastles were immense a strong and locking at Kran the further question arises as to how the great Crusader casties came to be taken. Built on natural sites where attack was only possible from one side and usually on rock to prevent mining, provided with narrow elbow-entrances easily defensible and with a caref d system of towers providing fire along every yard of the curtain walls, it seems inconceivable that such strongholds should have fallen before the introduction of gunpowder. Yet they and. Their diweapon of famine of course existed and was sometimes effective. Thus Smadin managed to starve out the detenders of Beaufort, and of the impregnable Kerak in Transfordan Net capitulation on this ground was rare and when one recalls that Markab was painted to hold provisions for a live year siege it was evidently not easy to bring about. The besinger had bowever, it his gispersal a variety of stage weapons and as a usually the case, the steady progress in fortification stimmated a corresponding improvement in siege methods.

Two plain alternatives lay open to the besieger to get over the walls or to get tarough them to scale or to effect a breach

Of the direct methods of assault, scaling hadders were the simplest but also the most easily repolsed. It is hold be remembered that the task of the defenders in meeting direct assault was complicated by the fact that the numbers available at any given point were strictly limited by the

width of the wall and the wooden planking which might supplement it. Overcrowding could only provoke confusion. Loopholes in the body of towers and buildings, though useful enough in providing light, offered a very ineffective art of fire. The essential defence of a castle had to be made by men maining a narrow wall-top. In direct assault numbers were, of course, of the first importance to the besieger. If attacks were made at various points and the attacker prepared to sustain heavy losses, results might be obtained. In the matter of numbers the Saraceus had an overwhelming superiority. Where the Latins could bring a hundred knights and their retainers to man the walls, thousands were available for the assault.

If scaling-ladders failed, there was always the alternative of piling up earth in primitive fashion against the wall and thus making a ramp up which the besiegers could deaver their attack. Such a procedure, besides being lengthy and laborious, involved – especially where there was strong flanking fire – a high percentage of casualities, since those engaged in the work were continually exposed to the fire of the garrison. For protection under such conditions, the besiegers worked under manifets light shields made of twisted hurdles covered with hides and held above their heads.

More effective than either of these methods of assault were movable wooden towers of which frequent use was made in the crusading sieges. These towers, built somewhat higher than the wall against which they were to be advanced, fulfilled a double function, while acting as posts from which a fire could be directed down on the enemy with a view to clearing a portion of the wall, they possessed drawbridges, which could be lowered at an opportune moment. Across these the besiegers could advance on to the wall. They offered, on the other hand, an easy mark for the defenders and, a more serious handicap, could only operate on even ground.

What might be called the siege articlery of the time was of three main sorts, and of course, available to defenders and besiegers alike. The mangon, essentially a huge sling, was worked by torsion, and could project bodies of vast size. It had, however, a high trajectory which made accurate aim difficult, and was therefore used to best advantage in hurling missiles indiscriminately into some wide objective, such as a camp or beleaguered castle, rather than in aliming at a specific target (It was some form of mangon that Saladin probably used for hurling missiles into Sahyoim across the ravine from the south. An Arab chronicler tells how the Crusaders when besieging Sheizar nurled a

malstone from one of their mangons which razed a whole building ) With the second type of artificty, the badesta, markmans.ap was prossible. It is marliane worked by tension and was in essence alg gantic long-range crossbow. It outled javelus, or more often iron bolts feat, cred' with wood, four times the thickness of the ordinary arrow and host its usual length. These missiles could easily pierce man, and the point to which the balaista had been developed before the Crusades began may be gauged by the fact that at the siege of Paris a locky shaft went nglit flirm, severa, besiegan, Danes with happened to be in the way The third type of siege artiflery the trefuchet only came into use after the First Crusade. It was worked not by torsion or tension, but by counterpoise. A long pole was fixed across a strong upright in see saw fas ion, but with its butt end considerably closer to the pivotal point. flot ager end of the pale, to which the missue was attached, was fixed to the grap | who the buttend was coulded with heavy weights. Io set on the mechanism, the songer end of the pole was released and the counterpoise of the weights discharged the missue. The trajectory of the trebucket was not unlike that of the mangon, but it developed greater power and iwing to the use of a counterpoise that could be moved up or down the pole, rather as the little weight is slid along a weighingmarkine greater accuracy could be obtained. These mailrines, and to a lesser degree the balasta could be used for throwing Greek fire. The Saracens had learnt the secret of this incendiary weapon so deadly against the wooden siege engines of the period - from the Bizantines. and by the end of the twelft, century were employing it with great effect arainst the Crusaders.

Only when direct assault had failed was an attempt usually made to force a breach in the walls. This could be achieved by any one of three weapons—the ram, the bore or the mine. The first of these was the most fermidable but also the most difficult to work. A giant tree, the largest available in the district was slong from two great uprights and the whole affair trindled in wheels up to the castle wall. To swing the creat beam mucht can for anything up to sixty men, and these in their time and need a mobile pent house with a strong roof to protect them, if allowed to butter away at will inosening the mortar and pring up hour by hour one shuddering blow upon another, a large ram could effect a oreach in almost any wall. But no ram was allowed to work upon ested. If the pent-house was not crushed or set on fire and the ram put ent of action, great mattresses or beams would be lowered over the castle walls to take up the shock, or, perhaps most effective of all, the

r68 SYRIA

defenders by means of a heavy forked beam would catch and pin the rair just after it had delivered its blow

The object of the bore was to create a breach not by shattering the wall but by shown grawing its way through For this reason the Romans had centures earlier apthy mexicamed it musculus the mouse While less effective than the rain the bore had the advantage of being less unwildy and of needing fewer men to work it

Lastly there was the mine though this could not be used effectively against castles built as was Krak in solid took. Mining in the days before gunpewder was a primitive business, but necessitated considerable same It was laborrous, but as technique improved in the thirteenth century, often surprisingly successful Richard Cour-de Lion employed Aleppine sarpers who were apparently particularly cupping. The method used was the following earth was removed from under the castle wan to a considerable depth, and the cavity so created was temporarily shored up with beams, when a sufficiently long stretch of wan had been thus undermined, this artificial celiar' was piled with brushwood which was set aught. In due course the beams which supported the masonry were consumed and the length of wan came crashing to the ground. How effective names could be is exemplified in the story of the fall of Markab. The Sustan Kalaoun having taken the outer defences, the Hospitaliers retired behind the walls of the massive inner ward, whence they repulsed a baracen attack with heavy losses to the enemy. The Sultan, considering the chances of direct assault to be slight set to work to drive a mine right under the main keep. The sappers were so successful that the whole structure was in due or irse resting on wooden props alone. The Sustain who wished to preserve the castle intact for his own purposes, thereupon sent an embassy to the defenders, inviting them to delegate expects to examine his name under safe-conduct. This ti evided and their report bearing out the coains of the Saracens, the defenders had no alternative but to surrender.

To all these methods of breach and assault, the detender naturally had his replies, and the more one considers the weapons available the more one begins to suspect that something else must have contributed to the fail of the great castles. Before the use of grinpowder the siege weapons bardly seem to themselves adequate to the reduction of places like Subyoun and Markab. The answer probably is that the defenders, mewed up for months and years in these great piles, de eloped a peculiar mentality. Immobility killed initiative and defence grew more and more passive. The interminable business of waiting for the other

man to do something affected the garrison. Inevitably they were always one move beaund, they were always countering never attacking. The mentality of the old garrist in hand who had spent haif a lifetime in these prisons must have been a special one. As a siege dragged on nerves must have become more and more frayed, and false alarms, especially at might, more frequent—someone had heard the sound of sapping under the great tower; men were already scaling the west wall, the postern had been betrayed. The great castle in fact imposed an immense psychotogical strain on the defender, and as the strain month by month increased, capitulation must have seemed an ever more desirable release. 'Castle-mentality' therefore must be classed among the most important weapons of the besieger, and was perhaps often decisive.

The fall of these castles presents, as we have seen something of a problem. Conversely a problem is posed by the fact that though often isolated, they should have remained so long in more than one case for a hundred and fifty years. In Frankish hands. Had these frontier castles been set in hostile country so long a resistance would hardly trave been possible, in hostile country a castle might maintain itself for five, ten, lifteen years, but not for five or six generations. In truth each fortress formed the centre of a not unfriendly community. This brings us to a final question; what was indeed the society of which these castles were often focal points, and what were the relations between the Franks stationed there and the local population?

The First Crasade occurred when the prestige of feudalism was at its height. Thus, though the Military Orders were extra-feudal and the maritime powers on the coast - Venice Genoa and others - secured for their merchants a special autonomy and privilege which placed them outside the feudal structure, a rigid feudalism prevailed in the country-side. The Syrian population formed the basis of a feudal society of which the castles dotted all over the country were among the administrative centres. Further, it is important to realize that the majority of the population accepted this society. Had they not done so it would have been impossible to hold the country with the forces available. They accepted it for a variety of reasons.

After the initial seizure of the kingdom, made possible primarily by the military superiority of the Crusader anght and by the political divisions of his opponents, a military expedition turned it to a colonial venture. The ensuing organization of the country offered in many ways improved conditions for the native population. The feudal organizers started with two advantages, they possessed the support of

the local Christians - the Marchites turned out to be valuable archers. and of the Old Man of the Mountain and his followers. On the ther hand, they had to contend in the Muslim population with a very natural religious and racial antagonism. It was to offset this that a points of onentalism was adopted with considerable success. At Jerusalem Baldwin, the first of the Urusaders, sat cross, egged to receive audience decked in a gold-embraidered barnous, and Tincred at Anti-ca assumed a turban though decency demanded he should pin a crisupon it. The Venetians, with their ever watcaful eve in opport nity sped their trade inland by stringing coins Byzantini Saratemati bearing an Arab inscript on a Kommic text and a date calculated from the Heilita Well might Folcher of Chartres, King Boldwin schar ain exclaim. 'We are all becoming Orientals. Antagon sm. however in the long rus was appeased by more practical consecrations. Stimulated by the energy of the maritime powers trade revived. Caravan traffic with the interior flourished on the coast Tyre enjoyed a prosperity it had hard t known since Phoenician days, and Acre bastien into new and brigant importance. At the same time feudalism provided a better internal administration than bot been seen since the time of the I mayyads. Even the Musums admired the equity with which the taxes were collected and astice admiristered. Cases involving the local population were tried in special native courts, where a brank magistrate presided with the tempel a jury of six four of within were native symms. It was the principle of the Mixed Courts of Faypt, but devised by Crucaders eight number years eather. Finally soons welfare in the hards of the Hospitallers was not over toked orphanages and tostitals were created, and in Jerusalem alone two the asand por r were fed duly. It was the cid stirty precision and organization seeking their two ends yet bring ng order and prosperity as a by-product

At this time the Saracens had no alternative to offer Islam in the East had passed its zenith. It was symbolic that the Califfi in 1150 should have burnt the philosophical library at Baghdad it is going to the flames the works of Ibn-Sina, and that in Syria medicine should have been almost the monopola of the Jacobite clergy. The Id den that vandla Latins burst in upon an advanced and flouristing Arabicis diagrams than can be larger be accepted. The Latins had indeed a let to learn from the Byzantines and a good deal from the Saracens but essentially the West at this time was vigorous and effective, the East aged and corrupt.

Syrian merchants and peasants saw where their material advantage

.ay They accepted the methods and the rule of the feudal kingdom. Iba Gubayr a Muslim traveller visiting the country not long before the military disaster of Hattin, gives, in spite of his strong, vanti-Francish sentaments a striking picture of the treatment accorded to the Symans and of their favourable reaction to that treatment 'We passed', he says, 'through a series of villages and cultivated lands all inhabited by Mushims will live in great well-being under the Franks. Allah preserve us from such a temptation. The Franks allow them to keep half of the harvest and limit themselves to the imposition of a poll-tax of one dinar and five kirats,3 Apart from this they only levy a small tax on timber The Musams are proprietors of their own houses and run them as they wisl Similar conditions apply along the littoral and in all the districts towns, and villages, inhabited by the Maskins. The majority of them cannot resist the temptation of comparing their lot with that of their brothers in regions under Muslim rule a lot which is the reverse of agreeable or prosperous. One of the chief tragedies of the Muslims is that they have to complain of the injustices of their own rulers, whereas they cannot but praise the behaviour of the Franks, their natural enemies. May Allah soon put an end to this state of affairst In such circumstances it was not surprising that Muslims often emigrated into Frankish territory. Such immigrants, whom Ibn Gubayr severely censures on reagio is grounds, found in the shadow of the frontier castles not only security, but a highly developed agricultural, social and financial policy. It was indeed the purely civil functions of the great castles, that by securing the co-operation of the populace, enabled them to exist for so long in their military capacity

Considerably less than the similar tax imposed on Christians in Muslim territory

#### CHAPTER VIII

# TURKS, TRAVELLERS AND THE MOUNTAIN

is men like Nur ed-Din, Saladin, Beibars and Kalaoun, the Latins were confronted by soldiers and administrators of outstanding ability. Their successors in the two centuries that intervened between the departure of the Crusaders and the arrival of the Turks were, unfortunately for Syria, of lesser cambre. The country, as a dependence of the unstable Mameruke suitans of Egypt, was ruled from Damascus by a series of governors whose tenure of office was usually bruit and whose exercise of power was commonly inefficient and oppressive. The transference of power from Cairo to Constantinonie in 1510. brought no improvement in internal administration and the Turkish pasha merely repraced the Mameluke governor. The ruling power never had confidence in its own delegates suspicion and intrigue thus forestailed any possibility of firm planned rule. Governors were appointed and removed with nervous baste. In a hundred and eighty four years (1516-1667) there were a hundred and thirty-three pashas at Damascus, and in the Mame, uke period a governor was removed, as a contemporary writer tells, for no better reason than that 'he had long held power and his prestige had increased'. In such circumstances governors came to Damascus only to acquire wealth quickly and left, often enough, only to be executed. Exactions were the rule and chrome disorders their natural consequence.

In the Mamelake period internal difficulties were further aggravated by the Mongol menace and Crusader raids from the Kingdom of Cyprus. The Mongols twice took Damascus. On the second occasion in 1400, Tamerlane, after sacking the city, deported all the best artisans to Samarkand and permanently crippled the local crafts. The Mongol invasions though catastrophic were brief, the western menace on the other hand was semi-permanent. Numbers of Crusaders after their

expulsion from the mountand that receive Copres which became a base for raids on the Syman coast. Owing to the superiority of the western manner these raids were extremely effective and there were few ports which dramot suffer from the Crusaders but toing descents. They occur pred Fortusa in 1302-1307, 1300 and as rate as 1518 the kin. It is seized and held the fortuned island of Ruad opposite the town. A year later they held Beyrouth, then the foremost portion the coast in three days. The Mainenakes in desperation adopted a scorolled earth policy undertaking the systematic destruction of the coastal ports. Tripoli Tyre, Acre and Julia were among the places disminited and evacuated. Though such negative measures made descents on the litt mailess temptine for the Crusader plates, they can hardy have contributed to the comfort or well-being of the population. It was not unto the growth of Turkish havel power in the sixteenth century that hie became more pormal and secure along the Lebanese coast.

The conjunction of foreign invasion and administrative ineptitude was not fav utable to the arts. Outside of A eppo and Damascus there are few buildings of arch tectural importance. None the less, the Turkish period in Syria has a particular interest for the European since it saw the arrival of the Marseilles merchants and the Levant Company, followed in die course by the learned travellers of the Age of Reason, and ultimately by Lady Hester Stan, spe and the Romantics. As a rest, to if toese contacts the western conception of Syna during this period gradually enanged from being the evocation of Hattin. Acre and the hostile Saricen, it became successively the country of Baalbeck and Beryt is, and the home of the glamorous Arab. In spite of sobsequent political developments, the romantic conception, as standardized somewhere about 1840 is still current today. The Turkish period is that watch remains the most anve', in the sense of being the least that ged It is directly accessible to the traveller, in Hama, and one of two places like it, the byria wilch the squarts the romantics and the mercants knew has survived almost intact. Further at is the period which saw the trear emergence of the Leban in as a separate entity and is this bound up more closely than any other with the comannic history of the Mountain.

At the beginning of the Turk's I period there were over three thousand taxable villages in the pashable of Alepho, about three hundred years later there remained only four hundred symalwis thus epten is a period of probland economic decadence when the I remain and English merchants began to arrive, a decadence which their activity of unteracted

only at pecufic places. The European trade which or a ght them t. Syria I direct arisen to satisfy a taste for eastern luxuries developed direct the (resides it only later came to be regarded as an indispensable channel to the outlet if western goods. The traffic initially had seen in the hards of the Italian maritime powers (Venetian merchants in the fourteenth century penetrated even to Hama, with the memory of the t misades still fresh it was only their perseverance and skin will, actieved a compromise between hostility and interest. It was with the seventeenth century that the greater share of the trade fel, to the Fren ! and the Fuguer Jacques Court that enterprising merchant printer and ambassador came out to survey the ground for the French as early as tile (freenta centility and the French later esta tished a more poly of trade at Sidon, where the shrewd Emir Fake ed Din a died them in the mage to ent khan which exists today so important was their business there that a French traveller could write in 1958. Stiles François abandonn gent Saida, la vale deviendrait deserte, les l'abitants ir jent loger vieurs. It e Engash did not put in an appearance until after the foundation of the Levant Company by Queen Enzabet on 1551 and then they opened their main trade counter at Aleg po. As the termin is of the annual eastern caravan from Basia and the dept for Persoan s. As As, pe was the most important E stopean market in syria and the English found the Venetians and French arready entremehed there In die course they outstripped their rivals, and the English fact ry as it was called became in the seventeenth century the most important in the place It numbered in 1502 about fifty merchants. They were represented by a cousal whose salary at about that time arm inted to ti ree the sand thalers excusive of special allowances, and they enjoyed the services of a chaptain. The trade driven was considerable, and the value of the goods which these merchants sent home to I wand via the port if Assundretta by ghi them a comfortable propt. One merc can't len Verney returned to England a rich man after twelve years trading and Sir Paul Pindar, who was consid in Aleppe from toob-13 built up in the Levant the basis of that fort me which enabled him t denote 11,000 towards the repair of St Paul's Cathedral

The set the Areppo trade was reso probable in the eighteenth century there were eights but spean hims represented there in 1775 at most still have been reminerative. For only a solid return cools have reconcided the mentions to the afe they red. So, arriers in a strange and heatife land, the European merchants passed a hermetic existence in the Frankish quarter. There each of the European powers had its own known

or hostelry allocated by the Sultan, where the merchants were compelled to lodge and where they lived a semi-conemate life. Each than was built round a courtyard on the ground floor the merchants had independent lock-ups for their wares, while the sleeping apartments were situated above. Many of these khans still exist and it is thus possible in Aleppo to envisage the communal life of the Frankish merchants. Long since abandoned by their original owners, the English factory was closed in 1791; and lapsing new into descenate with the final decay of the caravan traffic the courty ards of the khans are empty but the simple finct onal architecture remains most pleasing, and the magination easily enough recreates in them if easie of the exped trading colonies. The aid Venetian khan has belonged for generations to the Pokhe family, who are kind ene igh to she w strangers their house and furniture. The khan that once belonged to the Fast India Company, who were represented in Aleppo, hes just across the way, and a little farther on is the French khan. Huddled together for company and protection the Franks could communicate with each other by adders across the rocks without having to venture down into the streets. Such means of communication was also useful at night for the gates of the khans had to be crosed at sunset, after which the merchants were not permitted abroad. Such a regulation was made as much for the merchants' safety as anything else for the contempt with which the true Muslim regarded these commercial Unbelievers was apt to translate riself into vicence on the slightest pretext. With violence went economic exactions. These exactions, known as avantas, were a constant menace, and hardly a year went by without some individual merchant, or the colony collectively, being bled by the authorities on a trumped up charge. This in spite of the privileges and exemptions in the form of Capitulations, granted by the Perte to the foreign merchants of each nation.

These were not the only disadvantages of expatriate life. While the merchants were hopelessly cut off from home - an exchange of letters took four to five months at was almost impossible owing to religious prejudice to develop social relations with the Turks or Syrians. Though for their safety the Franks were native costume, their local contacts were usually limited to business interviews or visits of courtesy to officials. Women who play so useful a part in breaking down national and religious barriers could effect nothing since every Christian who went with a respectable Mushim woman risked the death penalty. The majority of the European colony of necessity remained bachelors. In

these circumstances they were thown which, poneach there is an pan. Our decides are among our eless write in his atoms from Alepia in the interest the later of the edge to at any rate among the memorial track that it is a factor was later to the fact that in the wild country at and Alepia they could escape in in the crowded and historic win. There, twice a week the wince factors went out built he coursed thou great units on need the disk of at me in winter and even placed in section their return there was for since the quiet of the factors allowers which at the end of the seventeent century boasted two has freed and twenty eight a lumes and for evers a convex at drinking society which went by the name of the knights of Malhue.

Such diversions can hardly have ming sted the beredom and appre hers not the de a life led in Aleppa and essewhere by some All rench mer. Datetimen Venetians and Englishmen over a period of cent mes One must not, it wester be over sertiment il about these per the II that were martyrs they were martyrs to their purses. Their win interest by on it can there and the interest of the applicant espaint at the induction and or lences they had to support rarely became intheir ble They mance didle alty and alventure atta his more to the trave are who from the end of the seventeenth century came in ever in reasons number to explore the Syman country side, and he logists, scient stock 5.0 ; 5 in a sitive minds, they were a striking advert sement to the auert interest of their age, and and ded men such as Wood we first may ped Palinyra, the conscientions In Lop Pococke, Nielantz, Volney, at it, it least the creat Burkhardt Accorded disagrang firsteas, rewhen they were map; it a an ient sites in blied of their scientific instruments with were the get to be make all aptoratus, these travellers redewered Surra and the Levant in falls lit cas a estances

Their rediscovers helped to awake in Europe the glamour of the East and on their heels fall wed romantic traveliers such as hady. He ter Starb pe. With the landing of being both a woman and a Criist an Lady Hester achieved a position in Maxim Syru work work with a appear in feel de had if it been attested by numbers of ter contemporaries. Or in label for it time are it of atham, and histories to the verbaler Pitt she had a ready passed termistive, this when distinsuited with European society, she arrived at Sahin in 1812. Of the stories that he award her the mannith were antiqued by a heavilete your eventual she was not be a facilities for was in lead rather the reverse and it is characteristic that her leve for Sar John Moure which she came

to regard as the great sentement of her afe should have remained plat that. Her vitality and force of character rather than ter fermione character as editor for a concrete into plat the jurt should in Schan political affairs and in the anections of the Schan people Schatter beautiful nor pretty, she was both noble and imposing their monly qualities for image generality enterprise and or andless edicipation e with her the respect of the Arabs. She trains no more of money than of durt one of them said and as for fear she does not know what it is. The woman who as a child had planned to range a boat and row alone to France was perhaps the only woman in Europe who could have estill to edicine in this bostne anti-fermions country.

That she exercised her talents in Syria rather than in Europe may be explained on two at hinds. Incorrigibly romantic she was caught like so many others after her by the glamour of the Arab world burtler, and perhaps even more important, she was somet ing of a megalomantac District and self-closesed she could bear neither contradiction in this as a thatham's grandda linter would divide the honeurs with no me she needed a stage to herse figure in Syria she found one.

I'm the moment of per arrival she select to antress the with rities, and did so with ast moting sincess. Sion as product with in half been she was talking on terms of excently with pashas, and making her entry on lorseback an immedied an unbelieval earlie ity into the sacred city of Damascus. It was in the flash of her best tri imply that she devised and executed the excediture to Palmyra which win for her the freedom of the Bedoup tribes and with it a post in which remained hardly shaken until her death. The authorities regarded the scheme as far testic and impressede il mends an I past as auke tricil to discovere perno white worran had ever been to Pality ral and no tasks could take her there with the Bod and tribes that ruled the unner deserts did not acknowledge the actionty of the central a wernment. Lady liester Stanbope with course terrs to directness went struckt to the Bedoun themselves. In March 1813 the tring was accomplished and this extra rd nary within ride into Zen bia's tunned capital. The determination with what she had a transmited the considerable father than fithe primer, her air of importurable authority and not post her horsemans in haid and and a marcessed the best-am With a fine sense of the dramatic they prepared a worthy reception Aral dincers and Arabic music greefed the cavalcade at whose head she rode could in Bede am dress, and

<sup>1</sup> M were paid her the tribute of his lying words at Coronna Stanhope remember me to your sister '

17B SYRIA

among the named rolumns she was so emply crowned Queen of the East and civen the freedom of the desert. It was her great moment, perfectly appearing to her sense of power and sense of the commute. We had stepped into the middle of the stage, she was to monopoure it unto the day of her death.

After the limelight of Palmyra the idea of return to Europe grew distasteful to her and she finn is devided to settle near Donn a verge in the hais beying Sidon. The half ruined convent that she had track wen became the most important place in the district. From its words her secret agents were dispatched an over Suria. There was in feed nothing in which the Queen of the hast with her restless energy did not preside to interfere often to the embarrassment of the authorities. It was said that no one came to her in vain for help or protection and at times if political disturbance Dy an assumed amost the appear one of a reasee camp I ven the Perte respected such a sanctiary while in I therent occasions sile epenly dehed both the En ir Bechir of the Lebanon and the great Mat met Air of happy. The latter when in a hir wif Syria said that Lady dester gave bun more treatile than all the insurgents put truether. The author of Fother who stayed at Dison for a couple of day describes how this strange woman preserved a free enclave at a w rid of tyranny. In truth this half rained convent, guarded by the proud text of ar I'm, sh gentleweman was the only spot three about Some and Pales he in which the will of Mehemet Ali and his herce he tenant was not law and so long as (hatham's grandd, alter breatled a breatt of life there was always me rock and that too in the midst of a most populous district, which stend out and kept its freedom."

Lidy Hester's renown brought a stream of visitors to Dijain unit on the later years of her life she closed her doors to F properts. These was to be night back strange at ries. Less kind than the Arabs, who regarded her as a how woman a being apart, they plainly said that she was mad. Eccentric she undoubtedly was and as the went in she became more and more wrapped in occultism and site ect the critical tances. A sacred horse lived in her stables and a mad such saver had calcied a pole in she noved the hispitality. There was At the same time her preclices were on a comprehensive scale and the dove sped a more distance of women, missionaries and the English nation in her later years she rose only in the afternoon and received her visit as in the twinght. They were not to see how the almost talmous face was agoing. A har opean who hast met her in the house of one of the

great Druze sheaks to us described her. Rechning—with crossed legs at lorientale, smoking a long and clegantly mounted nargileh was a tall and splendid ngure dressed in a long safiron-coloured robe with red stripes an embroidered sadmen fastened at the throat by an aigrette of gold, whose appearance, though somewhat wan was digmined and majestic—. Her right hand grasped the stem of her pape . . and in her left she held a long rosary of amber, the beads of which she let fall one by one in slow succession. In spite of her position it was really a whely life that she led. Her qualities commanded obedience and admiration rather than affection. Her visitors were many but her friends were few. As the years went by, financial difficulties were added to her I reliness. She had lived a legend on a very expensive scale.

Die an is situated in the hills inland from Endon and the journey is worth making. Lady Hester's convent is some twenty minutes away for in the village. The little hill on which it stands falls sharply away on three sides affording tremendous views seaward and northward. The only tenants now are a peasant family who live in two or three of the rooms. Chitesens wander across the courtyard, and there is a single or with the stables that once housed her blood mares. The crickets are vocal in the sun and a barley field, rows up to the siks of the windows. The atmosphere is melancholy, and the desertion cries for the boid eccentric figure that once gave a meaning to the rambling buildings. Her tomb a simple and satisfactory affair—lies amid only e-trees in front of the house where the views are widest. One would like to think that it marks the spot where her arbour stood, and where, on a bearsain rug embowered with jasmine and rose laurel, she received with rollar dignity kinglake. Lamartine, and so many more who made the pilgrimage to see her

The treatment accorded to Lady Hester Stanhope in Syria was, as we have indicated, very different from that experienced by the Franks in general. It is to Hama, not to Djoun, that one must ge to recapture the teel of the Turkish period as the average Frank knew it. To Hama the West has penetrated less than to any of the other large towns in Syria and there, in a very lovely setting the world of the Levant Company merchants has survived. Islam colours and conditions its temper, and there can be few places outwide the Holy Cities of Arabia where the Faith has remained so aggressive and fanatic. As in the eighteenth century, the Muslim is spso facto the master and the Christian dog exists on sufferance. As for Jews not one is allowed in the town. Faith prohibits the sale of alcoholic drinks in hotels and public places.

Quoted in Joan Hastip's Lady Hester Stenkope, London, 1934.

(though beer fortunately is not regarded as alcoholic). The women are veiled with the greatest strictness, a practice in part responsible for the effective survival of the vice which the West cails immatural, but which came easily enough to the Turks. Even the Syrian Christians adopt a protective miniorly, veiling their women and assuming a Muslim pose whenever they can, while the sisters of the Sucre Caur are obliged to tack their crucifixes out of sight when they go abroad. The mosques are always crowded at prayer time and the movement of the suks seems to overflow into them spontaneously. Faith intrudes even on merchandising and it is with something like entry that the European observes a pressure of conviction that admits no teasing query. There are times when the intensity of the town's behef seems to excuse all that it involves of intolerance and prejudice,

The Great Mosque with its wide sunat court and columned treasury the latter not unlike that in the Great Mosque at Damascus is the focus of Hama's life. It is built upon the site of an earlier Byzantine basilica. The carved linter and capitals of what was once presumably the west door of the church are particularly fine, but it is inappropriate here to regret the classical and Christian past. That even such stones should remain is recognizably fortiatious in a place where the tide of Islam runs so strongly and so deep. At Hama the stranger understands better than elsewhere in the country what must have been the initial force of that religion which overspread half the Byzantine Empire and submerged all ancient Syria. The terrifying power of benef, and the absolute demands its makes upon passions and energies, good or bad, remain evident in this lovely and aggressive pocket in the plains. It is the spirit of the Islamic past that moves in the narrow streets, and the European will wish to pay it due respect.

The economic organization of the town and district dates with equal completeness from the past. Most of the wealth is in the hands of four families who rule the town and its dependent 'slave' villages with a power almost absolute. Even the great wheels which furnish the town a water supply are privately owned. In such a setting of faith and feudalism it is not surprising that the population should be notonously farouche, hostile not only to the European, but even to the neigh bouring inhabitants of Homs, and indeed to all ideas and persons unfamiliar. Their mood is expressed in sudden violences and rash nots, such as the Frankish merchants once feared. Prior to 1932 disturbances closed the Hama suks twenty-one times in three years, and the same sporadic unpredictable outbreaks still occur. It is a place of fanatical certainties

# TURKS, TRAVELLERS AND THE MOUNTAIN 18:

and uncertain passions which it is difficult for the western mind to comprehend,

Even the position of the town symbolizes its enclosure in Islam and the past. The Orontes eats its way, no other phrase describes it through the dry plain, and the windings of the river are overshadowed by caffs and high escarpments. Hama, lying on the river, is thus in a sanken world. Above are the plains and winds, below there is no view outward and the escarpment encircles the town. The lower air is motion less hot, damp and rich, bringing passions and plants to equally sudden frution. The stranger, descending into this sealed town where, from the world above, no thought or sound can penetrate, breathes the atmosphere and is drugged. He is also delighted, for the winding Orontes is beautiful. The enchess gardens that the river waters and creates, with their bewildering variety of fruit are famous. The Hama houses ching to the river, press upon it, are built over it, and the activity of the people follows the water. They drink it use it for their mosques and gardens and the boys bathe in the deep pool in the middle of the town. It is impossible to lose consciousness of the river not only is it always reappearing in its serpenting course where the stranger least expects to find it, but the drone of the water wheels, not unlike the sound of a distant aeropiane, is never for a moment absent. These gigantic wooden water wheels, norras as they call them are the things most characteristic of Hama Built, many of them, centuries ago, they continue to supply the town and orchards with water to the accompaniment of their droning and oddly nostalgic music. They function with a minimum of efficiency, slopping in long cascades half the water they raise, and creaking and groaning in every wooden joint. Into this setting of waterwheels and houses that overbang the water modern bunding barely intrudes, and there are only a handful of shops. To buy anything the purchaser must go to the suks. These remain extraordinarily unspout and with their local costume and colour have preserved a fine tradition of cotton and linen printing perhaps the most attractive of the remaining Syrian handscrafts. Printing by hand on natural stuffs, the craftsn en employ designs, mainly in black, cobait blue, or red, which have been handed down for generations. The result is a product of great simplicity and charm.

Hama besides taking one back to the Turkish past, provides a clue to a most important aspect of that past. By eleven o'clock on a summer morning the case terrace by the river, shaded with vines and mulberry trees is already fishing up, with the air of having more than all the day to

18s SYRIA

spend, the chents drink their coffee or sherbet and pull ruminatively at their long pipes. Already, throughout the town courtyards, fountains and wells of shade are playing their part in the elaborate cult of idleness. This cult, the despair of the administrator, makes for half the charm and preserves half the charming things in the towns of Syria. The traveller, who has no reason to demand immediate activity from the lounging hierophants, can only be grateful for a tradition which contributes so much to the grace of his surroundings. The Turkish pashas and the rich men of the country in their time, brought this cult to a fine perfection and in so doing made a contribution to civilization whose value the West is inclined to ignore. Over critical of the Turkish period rather than the teverse, the European monically enough condemns the Turk as much for his virtues as his vices. Suffering himself from chronic activity, he finds it difficult to appreciate the ability to be gracefully still. Whatever his farangs, the Turk organized his leisure with studied good taste. Even the pagging, persistent heat of the East was, in his private afe, turned to good account, since the elaborate search for secluded cool and quiet produced the most successful and sagent features of the houses of the Turkish period. The qualities of these houses are nowhere better revealed than in the Azem Palace at Hama.

Built in the first half of the eighteenth century by the governor of Hama, Azad Pasha el Azem (who was responsible for the more famous but no more charming valace of the same name at Damascus), the Hama palace exhibits many of the best features of Ottoman architecture in Syria. The general characteristics of such buildings are fairly uniform. the masonry for decorative effect is often laid in courses of different coloured stone, black and white or buill and white, and the rooms give directly on an open courtyard in whose centre is a fountain (At Hama the view across the Orontes was a cool and natural attraction, and the architect who built the Azem Palace made the most of it by placing a second courtyard on the first floor overlooking the river ) An important feature in the atrangement of these buildings is the main courtyard. In a country where for months at a time it never rains, the courtyard is regarded as an essential part of the house, and there exists no rigid distinction between indoors and out. The courtyard is treated with almost the same care as the interior. One or two trees are carefully grown for shape and shade, and every inch of the floor is tiled and spotless,y clean, white, at one end, house and courtyard actually mingle in the hwas. This is a high-roofed room open to the court, with divans arranged around three sides, where in the hot weather the inmates can sit and enjoy the air. In the interior of the house proper, the tiles and the fountains are repeated, for the Turk in a hot country wisely saw no reason why water should not be as appropriate in a room as in a court-yard. Marble floors and fountains, falence tiles, carved and painted ceilings and walls of painted panelling (where fruits and birds and cypress-trees look cool and fresh) characterize the enclosed privacy of the women's haremin and the qualities room of stately reception. Much thought and labour are expended on a triple objective coolness, dignity and quiet. In such settings the Turkish governors and the great men reclined in their Damascene sixes and upon their Damascene brocades, and in such a favourable atmosphere, with their amber hipped pipes at hand, they cultivated the elaborate Turkish coortesies and the ritual of doing nothing with elegance. It is possible for the West to disapprove of such static activity, but quite impossible not to admire the excellence of the technique.

Of the more ambitious houses of the Ottoman period that remain, only the Emir Bechir's eyne at Best-ed Din rivals (in splendour if not in taste) the Azem Palaces at Damascus and Hama More modest houses are, however to be found all over Syma and one such, of particular charm, lies just across the river from the Azem Palace at Hama It is a long, low, rambling building whose feet are in the water and whose balcomes overhang it, the rooms echo the sound of the river. Dating from various periods, it has for centuries ministered to the eastern love of cool retirement. No windows give on the street, and beyond the low doorway the dust and heat of the East are excluded with calculated care As in all these houses, the sudden transition from noise and dart to stillness and scrubbed stone creates much of the effect. Belonging to the Key,an, family, one of the four powers of Hama, it remains in use as a private house and thus serves to give the stranger an insight, juster perhaps than that derived from more imposing buildings into the graces of a traditional way of life that survives among many well-to-do Syrians. In such houses the ritual of courtesy and quiet unostentations leisure continues hardly modified by the bastle of the West

Such things alone do not, alas, make a civilization. Though private life night survive the slow rot of maladministration and the merita which beginning in the Mamelike period was accelerated under the Turks the country as a whole was tragically affected. Only the Lebanon in some degree escaped.

This resistant capacity of the Lebanon was due to the special history of the area which, in its turn, was largely the outcome of Lebanese

geography. The Lebanon is a mountain or more properly a brief but emphatic mountain range. The very word Lebanon means the White One and it is not unnatural that in the dry descrite Hiddle East the Mountain should have derived its name it in its snows. The range is narrow and only some earlity or ninety macs long. Running due north and south it rises on one side with determined spiendour straight from the lapping Mediterranean. In some places the climb, which takes its summits to just short of ten thousand teet, seems to have begin far under water and the cliffs rise dripping as it were from the sea with no nat stal pause for beach or coastal road. Rarely is there mere taan a mile's mainentary hesitation between sea edge and the first menutarin rampart. Ic tile east, faring the deserts, the mountains fall away with a simular dramatic abruptness, dropping in great jelling steps a thousand feet at a time, down to the alluvia, plain of the Bs as Futing sea and desert, the range is a natural retreat and furtress, and such history has for centuries proved it, associating its name indissolubly with that of the Marchite Church

It a not easy to approach the Maronites objectively since their history is coloured with the giamour that attaches to the struggle of a deternamed marenty. In the East religious munorities is andy pay for their continued existence in deformation of character. Cubning and servicity are their chip weapons. The mountain Marinites, through the preservato not a precame as independence, have escaped the fate likes more not only survived, but have survived ancowed. The remarkable nature of their history is paral eled by the strange birth of the sect some thirteen har dred years as . At that date the Emperor Heraclus, energetic and well meaning fresh from his con juests over the Persians and keen to achieve unity within his empire, was casting about for some orthogonase, some reagants platform, which would enable him to reconcile the soursmilies of Syria and Egypt, who maintained the existence of a single pat me in thrist hence their name Monophysites, with the orthodox Byzapt ne Charch. On his way back to Byzapt um from the east permaps in A.D. 625, it is said that he happened to stor at the Monastery of hi Maron which lay on the Orontes between Hom and Is ma-In relie to indicirrent among the minks sale by side with an ortholox belief in the deal personnelly of Christ, an original insufface on the sincle nature of the und. This appeared to offer just the loophole for which the Emperor was looking ! The new doctrine received imperial

that the first of I openis had probably been conversant with Migorith to thus servers are before the time. This supposed years to the monastery of his Manin.

## TURKS, TRAVELLERS AND THE MOUNTAIN 185

support and the Christian world was asked indeed ordered, to settle its differences upon the basis of this compromise. At first it looked as though the Emperor might be successful. Fate, however, was against him. Though the four great patriarchal sees - Rome Constant, nople, Alexandria and Antioch - appeared initially favourable to the new belief the Bishop of Jerusalem, in his zeal for orthodoxy, sounded the alarm. Rome soon took up the note, and the belief in a single will was finally and officially anathematized by the Sixth General Council of the Church in 680. Thus the Emperor in the end succeeded only in creating one more obscure heresy, the Monothelite.

However, in the region where the new behel had first been formulated, the heresy became orthodoxy and the imperial intervention launched the Maronite Church, Macarius, patriarch of Antioch, at the Council of 680 set the tone that the Maronites were for many centuries to adopt when he cried that he would rather be bewn piecemeal and tarown into the sea than acknowledge the existence of two wills in the person of Christ. Of the early fortunes of the sect little precise is known. Justinian II, invading Muslim Syria in about 685, did all that he could to cripple the Monothenies whom he probably regarded both as Christian heretics and political traitors. Twelve thousand were transported to Thrace. The famous monastery on the Orontes (which his predecessor Justiman I had fortined) was destroyed and five hundred of the schismatic monks were executed. It was at about this time that the Maronites in despair descried the plains and took to the fastnesses of the northern Lebanon which were to be their permanent stronghold. In so doing they limited the sphere of their influence but ensured its continuity. The name of Maronde first used by John the Damascene in the eighth century is of uncertain origin. It may have derived from St Maron, the fifth century hermit whose retreat on the Orontes provided the site for the great Monotaclite monastery (the name being thus, as Gibbon says, 'insensibly transferred from a hermit to a monastery, and from a monastery to a nation') or again the eponymic may have been derived from John Maron, reputed to have been the first Maronite patriarch, and the moving spirit in the exodus to the mountains and in the subsequent organization of the mountain church. Not long after this exodus, the Mardaites appeared in the northern Lebanon, a Christ an group with whom the Maronites have often been confused. The arrival of the newcomers was a result of Byzantine policy. Semi-independent auxiliaries. of the Empire, they came down from the Taurus under the leadership of Byzantine officers who established them in the mountains to act as a

there in the side of the Muslims. As such they were outstandingly successful until the Umaxvad administration managed to buy off imperial support. The ensuing discomfiture of the Mardaites proved pure gain to the Mardaites, their routed units were in part absorbed by the mountain sent. Henceforth they were to be indistinguishable.

Abbasid rule which brought humination to Umayyad Syna did not fail to bring persecution and exactions to the Syrian Christians. In the nort ern I chanon revolt folk wed. The Maronites at first were successfull deal tless owing to the multary experience of the Mardaite elements wash they had incorporated Initial victory however tempted them from the Mountain and in attacking Baalbeck they met with disaster Severe repression followed, and little more is heard of the Maronites for over three hundred years. However, they were stal established in the Me intain when the Crisaders arrived With the latter apparently after some hesitation, they decided to throw in their lot and in due course, became so committed to their new asses that some of them thought it wiser to leave for Cyprus with the eventual failure of the crusading enterprise. Albance wata the Crusaders meant closer hes with Rome. and thus had far reaching results, which have modified the nature of the Maronite Church through subsequent centuries. Though the umon then armeved by which the Pope recognized the right of the head of the Mare nite Church to his picturesque title of 'Patriarch of Antioch and At the East did not outlast Francish rule it marked a change in religious poucy. The advantages of alliance with the powerful Latin organization were thenceforth evident and in future Maronite theologians preferred to stress their orthod xy rather than their separatism A century and a haif after the Crusaders left the Maronites began again to tighten those bonds which ever since have linked them closely to the papacy. In 1441 a Maronite and Druze delegation left for Italy. and in 1584 Gregory XIII founded the Maronite College at Rome, which not only played a decisive part in the organization of the Lebanese Churca throughout the Turkish period, but produced a series of scholars of the first order, whose learning infiltrating the local Church enabled the Mironites to maintain a decided intellectual superiority over their neighbours. The material was there - a Maronite bad translated Homer into Syriac, and for centuries the Maromtes had provided scribes and financial secretaries up and down the coast - and the codege at Rome gave it shape Joseph 4-semani, an eighteenth-century scholar of international repute, to whom the Vatican library owes many of its finest manuscripts, was typical of what the college could produce at its best

In 1506 a papal legate appeared at the synod of the Marchite Church to smooth out differences of ritual and dogma. He was to be followed by many others. Of these the most prominent was the same Joseph Assemani, the moving figure in the important council which in 1736 virtually achieved a union of the Churches. This union has been interpreted in a sensible and tolerant way. Though the Marchites recign to the Pope and have adopted various Roman isages and symbols such as the bishop's mittre and crozier, they continue to permit the marriage of priests, take the rite of confirmation immediately after baptism, and retain their own tasts and saints and not least their own Syruc litures.

When the Crusaders retated they did not leave the Maronites to face the displeasure of the Saracens alone. Between the seventh and eleventh cent ries two important minorities, the Druzes and the Metwalis and made their way into the southern Lebanon. Heretical offst oots from Is am, they were united in their opposition to Musaim orthodoxy, and like the Maronites had been gravely compromised during the Crusades Their relations with the Maronites in the early centuries of their proximity are obscure, it is certain that when with the co-operation of the Nosairis or Alawis, another religious minority who had reached the extreme north of the Lebanon from the Latakia district; they rose against the Musam government of Syria a few years after the departure of the last Crusadors, the Maronites did not the win their lot with the revet. The rebellion was crushed and the relies dispersed and decimated. Maronite neutranty proved extremely advantageous as they indirectly profited from their neighbours' discomfiture, extending their own control over valages which the Druzes had deserted, and acquiring a numerical preponderance in the Lebanon 50 successfully in leed did they consolidate their power that the more mountainous parts of Maronite territory had grown virtually independent in the second half of the fifteenth century. It was the effect to maintain this semi in jependence which dominated Maronite poacy throughout the subsequent four hundred years of Turkish rule and which led to the devel pment of a long and satisfactors understanding with the Druzes, with who in in effect they shared the territory of the Mountain. I mied the Mountain could stand divided, as the Turks realized it must fall Lebanese history from the sixteenta century until 1840 tous largery records the efforts of the Turk to divide the country, and of one local emir after another to unite it against Ottoman rule. On the whole the emirs were surprisingly successful.

Iwo among them, the Emars Fakr-ed-Din and Bechir were

outstanding and are the national heroes of the Lebanon. The first was an except in nal man and has with reason, become the chief focus of local romaptic sentiment. For fifty years (1585-1635, ae planned intingued. and fought for Lebanese independence, and in so doing created the Greater Lebanon for the first time. His act revenient cost him a five years exue and many his life. In this he was forced to fly the camtry and escaping on a Frenca vessel found a welcome at the court of the Medicis Eachteen years after his return to the Levanon he selt the country again a prisoner, going to his death at Constantin ple To regard I im as a Lebanese patriot would be to interpret the early seventeenth century in terms of the twentieth. He was a capable imaginative and ambittons man, who had the wisdom to realize that his own future and is rtunes were be und up with those of the Mountain. They prospered t gether lake ed Din's administration laid the foundations of that security which made the Levan n in the seventeenth and eighteenta centuries as safe as any district in the Turkish Empire A wise a, it custoral peacy allowed no land to be far aw increased the mulberry and live plantations and created new villages. A brilliant commercial pulsey had even more striking results. Fake ed Din realized that the position of the Lebanon made it the natural clance, of trade with Europe. The devastated and tide ports were according a repaired and everything done to attract European merchants. Their capitalations were honoured and the humiliating disabilities from which they suffered elsew) ere in the Ottoman Empire were swept away. As the Emir had expected the Franks came in 6 ree and the ports of 5.d. n and Bevrouth knew a period of thriving activity. Linairy, the firmin's breadth of character and policy enabled fam to disregard local sects and jealous esand to give the Lebanon a new unity Carely as non-committee himself in matters of religion - his subjects hardly knew if he were Muslim Druze or Constian the enlisted support from all quarters and from all so is and insensibly drew the Mountain together. The resulting cooperation of Druze and Christian was, for nearly two hundred and fitty years an embarrassment to the Turks Fakr-ed Din s centacts with the Florer time Renaissance were as useful to him in the pursuit and elabora tion of his pericies, as were ais Florentine engineers in the execution of his narbour works. A remarkable prince, and in some senses an enightened one his reputation was outstanding in his aletane, and lastery has done i m more than pastice. His political methods were dots us. He stabled his careest adviser with his own hand. On other occasions proxies were no doubt available.

### TURKS, TRAVELLERS AND THE MOUNTAIN 189

Apart from the khan which the Emir established for the French merchants at Sidon (see page 50), little of his bauching survives. It is possible that in his lost palaces the Italian Renaissance style may have made a brief and early appearance on the Syrian littoral.

Time has been kinder to the bandings of the Emir Bechir, though not to his reputation. If he is a national hero, it is chiefly because throughout a hie of over eighty years (1767-1850) he dominated the fortunes of the Lebanon disputing its control with all comers, and extending its territories and autonomy almost to the himits achieved by Fakr-ed-Din Like his predecessor he realized that his own strength was bound up with that of the Mountain, and accordingly gave in prosperity and justice as much as he took in taxes. But if his public justice was inflexible, so was his private revenge. His magnificent head with its piercing eyes, and his huge black beard, took of amazing p. ysical and mental vitality, they were responsible for much of his personal magnetism, but they successfully concealed, as many found to their cost, an unscrupulous cunning that did not spare even his own family

The success and character of the Emir are exemplified in the romantic and curious palace that he built. He was a mountain man, and the site he chose was therefore his mountain stronghold of Bert ed Din, but he was also an oriental potentate and into his mountain palace he accord ingly introduced every refinement that a sense of luxury and the ingeniuty of the time could contrive. Warburton, writing of the palace soon after it was built, described it as an 'Isola Bella, with all its gardens terraces and pavilions, upheaved from the Lago Maggiore, and placed like a crown on a majestic mountain. The setting still remains wonderfally impressive, as do the terraces and gardens whose fountains are fed with the waters brought by the Emir's nine-mile aqueduct. The buildings seem to float above the valley and their wealth and scale are unexpected in a setting of mountain peasants and spare mountain earth On the other hand it is impossible to be as whole-heartedly enthus astic about the details of the palace as were the early nineteenth-century travellers. Even the architectural and decorative fantasy which has gained so wide a repute is neither very original nor very daring when compared to many contemporary Turkish record buildings, such as the palaces on the Bosphorus or the papier mache splendour of Shubra in Egypt The severity of the Mountain appears to have exercised a certain restraint on architect and craftsmen, thus the outstanding feature of the place today is the simple excellence of the stone work. everywhere so characteristic of the Lebanese builders. This excellence too SYRIA

is best appreciated in the main courts and, where the masonry has taken on a pleasant patina and the delicacy of the arches creates an impression of unusual lightness. Inside the parace though the stone carving is good there is too much dull geometric arabesque, in mosaic or inlay, and too little is preserved of the painted walls and painted stucco which must have constituted the main charm of the interior when first completed. This charm is best recaptured in what was apparently the Emir's private study where an amusing onel, some delightful flower-panels and vestiges of plaster decoration remain. On this room and on the palace hammam or Turkish bath, the Emir evidentis expended much care. The latter was unfortunately badly damaged during the alned advance in tour but has since been well restored Its size and the care avisited in the decorate n of each of its chambers mustrate well enough how important a part the hammam played in that cuit of lessure which as we have seen gave grace to the Turkish period. Warburton, who was privileged to enjoy the baths as a guest of the Emir's, tells of the impression that they made upon him with their pale marble walls, their crystal streams falling into alabaster basins, their muted subaqueous light Wooden pattens inlaid with mother of-pearl, siver ewers exquieste linens iced sherbets, drowsy heat, als provided an appropriate contrast to the dry burning sun and craggy roads which had led the traveler to Best ed Din. The sequel to the bath, when the traveler recarred on silken custions by an arched window, through which cool breezes tailed with orange performes reached turn from the gardens, was equally desectable. The bubbling of fountains, the singing of birds, the whopering of trees were the only sounds that reached the car. The staves glided about sciently and somnambu, stically or stood with folded arms watching for a sign. If the languad eye was afted to the window at found a prospect of anequalled splendour over the mountains to the sea and nearer were nich gardens and basins full of goldfishes swimming about with such luxurious motion that it rested the eyesight to follow them. There were amber-mouthed pipes of deactous Latanca, and fragrant coffee, and sherbet cooled in the fountain, and black slaves to wipe our hands with gold-embroidered napkins "

It is currous to think of the muscular Emir, come direct from some deep laid ruse or sudden catastropiac vengeance, in the passive relaxation of the marble hot room with the perspiration pearing that vast spade beard. Later low-led and freshened in the magnificent forkish robes which his pictures reveal it was from the baths that he must often have gone to receive and charm the runous. Westerners who were

granted an audience in the throne room. Lamartine has described romantically enough his introduction into the Emir's presence

Notes forces introducts the savaj dans one très belle salle dont le pavé était de marbre et les plafonds et les rours perits le couleurs vivis et d'arabesques elégantes par des pentres de constantamente librs ets l'eau muriaurament dans es angles le appartement et lans le fond cerrière une colonnale cont les entre connecents étaint gri les et vitres, on aperces et une per était remp le secrétaires. Il d'arabes refle mat vêtes et années le nègres et de multires attendant es orires de sour maftre et de parque sons une égyptions. I autre partie le l'appartement était par élever l'ever une le set in large des au le velours reage rés aut te au autour l'émir et l'accompa à l'en de ce de une l'était par celever l'ent et la accompa à l'en de ce de une l'était et au autour l'émir et l'accompa à l'en de ce de une l'était et par de la partie de partie de la partie de partie de la partie

Bechir's extraordinary career, with its no less extraordinary vicissitudes (he had to escape from the country on four occasions), coincided with a period in which Lebanese affairs were taking a new turn and growing yet more complicated. In the first place foreigners, from the time of Napcleon's expedition onward, had played an important part in Turko Lebarese politics, and even the Em r, scheming in his mountain palace found it at times impossible to play off ad the interests impolved. In the second place there was a serious deterioration in Mironite Druge relations and their fratful co-operation was drawing to an end. This was I rimarily due to the growing influence of France in the Lebanon. used exclusively to buster the Maron tes and because the Druze jealousies and apprehensions so created were exploited and encouraged by the Turks and apparently also by the Pry isa. Further the Maronite and Druze communities were themselves undergoing structural alteration and their old fouds, organization was breaking down As long as the Emir Bectar who could command the chedience of both parties, remained on the scene there was no serious open rupture. Not notil ais final exact in 1840 did the trouble began which was to culminate in the Druze massaire of the Maronites in 1800. This event, by precipitating the intervention of the E robean powers marked a new era in the history of the Mountain. In 1864, owing to European pressure and the French mintary expedition the Porte was prevailed upon to provide for the pecuair position of the Mountain and officially to recognize the semi autonomy for which the Marintes had so long been struggling. A Lebanese enclave was created much smaller than the Greater Lebanon of the Emirs, but containing the majority of the Maronites. It was

given a Christian governor and depended directly from the Porte rather than from the local Turkish pasha. This arrangement persisted until the collapse of the Turkish Empire after the First World War.

The centuries during which the Maron tes schemed, and intrigued to maintain a semi independence against the Pirks are those in which we know most of the organization of the Mountain and of the life they lived there for it was the age of the travellers. The traveller Sandys in 1011 saw the Ernir Fakr-ed Din and others before and after him penetrated into the Lebanon. The picture they have drawn is an attractive one The Christian Mountain was in spirit a theocrack comparable almost to Mount Athos, but with one essential and salutary difference inwing to the histile forces that permanently surrounged it it is the cracy dated not antage tage itse wn members and was thus ferred to avoid a despotic absolutism. The Patriarch of Antioch and Ali the East, the first man in the M intain, resided at Kancibin under lim the same liberal supply of bishi ps as had characterized the early Church presided over a number of minite sees tonvents and monastenes were perched as they are boday, on every orag and mount an apar. There were some two handred of them in the eighteenth century observing the rule of St Anthony and on the whole successfully escaping the accusations of immorably who helaymen leve at such institutions. To say that economistic intrigue did not trouble the Mountain would be untrue but the framework in which these churchmen lived usually served to keep holy plots and tangers within bounds. The civil administration representing the Mountain in its relations with the Porte was closely unked to the Church Officially the Mountain depended from the Parastic of Topoli, but it was not garrisoned by Turkish troops and the a immistration in each area was in practice left to local Maronite officials with the title of mokaddam. These were asually chosen from among the shops of the Mountain, and their dealings with the Turks were apt to be himted to the dispatch of the annual tribute which the Mountain was expected to farmsh Even this tribute, usually raised from the profits on their vines and stik worms was at times withheld as happened during Fakr ed Din's lifet me. The tendency to independence of action was most marked in the heart and height of the Mountain, and though the Turk might encroach along the seaboard, at Becharre perched above the precipitous Kausscha Vailey the mokaddum for constierable periods maintained a token autonomy for the we ole Maronite nation.

If the internal organization of the Mountain had differed the role of oppressor, in the absence of the Turk, might well have been filled by the

local chiefs and those prominent families from among whose members the various mohadaams were chosen. At it was, the Maronite feudal system are apported strong democratic elements, and each village community elected its chief in much the same way and spirit as do the Bedough their paramount sheiks. Government was by usage and custom and the governors on the whole found it necessary to regard the wishes and interests of the mountaineers. Further, the nature of the country which enabled each village to be turned into a strong post capable of self delence, in ide the extension of power from any one centre and by any one man extremely difficult Finally, the even distribution of wealth, or perhaps more truly its general absence, tended to produce an eguliturian way of life. All lived by their labours and their orchards, the show as well as the peasant, and even the prest six days , week turned out to work the land. They were in the main, as a European noted in the sixteently century, an active and inteligent people. A nation of hard working peasant compounties, with a love of independence, they exhibited the characteristic persant conservatism and respect for order This respect unfirst nately ceased where blood fends were concerned Herseli vendettas troubled the Mountain at was none the less possible in the eighteenth century for the stranger to travel in the Christian Leganon by day or by night with a security almost unknown elsewhere in the Levant lin a country where the only impliary force was a local multia, spentaneously created when external danger threatened no so hery infested the roads and in the mountains where only habit alhard work emild so leeve a living there was nothing to attract a vagabend population. It was the persont traditionalism of the Marcastes that made them dong to the Syr ic tongue a last sign and legacy of their Aramaic origin, which in the Me intain fortress held out for centuries against all invading Araba. As late as the fateenth century it was the torgree that Latin missionances among the Marchites had to learn if they were to win over the population and, though from the eighteenth century it disappeared as a speken id one it still persists in their claired services. Today in the Lebanese villages, though the gospel readings are in Arabic, the peasants respond to the hturgy in a language they do not understand but whose survival symbolizes their own. Both have come through a thousand years of storm

Established originally in the high mountains at the northern end of the Lebanon, the Maromites have changed their boundaries, withdrawing or extending as population pressures increased or diminished. In the fourteenth and infecenth centuries they pushed into Kasrawan

and began infiltrating down the coast southward from Byblos. In the sixteenth century though Becharre remained the Maronite strong, ...d. their whole centre of gravity shifted south, due to the pressure. I the Alaws who were coming into the Lebanon from the north. It was at this period that they crossed the Adonis River and established themse, ves in the mountains and foot hills near Beyrouth where they have remained ever since. Though their territory varied, their population seems until the late pineteenth century to have remained remarkably stable Wilham of Tyre, the Crusader chronicler, speaks of forty thousand men capal le of bearing arms, and a late eighteenth-century estimate puts the figure at only five thousand less. The nation over this long period or shalls amounted to something the a hundred thousand or a sundred and twenty the usand. It was in vialter the constitution of 1804 brought added security that the Maronates began to increase seriously in mumbers! Since the regulation that the Maintain can support is strictly limited this increase brought with it that tide of emigration which has carried so many of the Lebanese southward to the easy wealth of Egypt or westward to America. Wherever they have gone, the in histry and in Lative which squeezed a hving from rocks and snow have brought them wealth on more fruitful soils. The Maronite Church in America today has tens of thousands of members. Amgrés that with proper fibal grafitede send back a buge sum yearly to enrich the Mountain

The Mountain is not a place for ruins and antiquities. In Roman times an imperial forest, it later became as we have seen an asylum for struggling imporities, who had not the wealth to build great churches or palaces, and who discouraged the presence of those Mameluke and Turkish governors whose only withe was aften the stone mens rial which survived their own removal. Mention has been made of Byblos, and of the monuments to the cult of Adon's situated in the garge of the river named after him. Of the other historical remains in the Lebanon. the famous inscriptions, fifteen kdemetres north of Beyrouth, are the most interesting. Their existence, characteristically enough in the Mountain, derives from the way in which geography interferes with human activities. Where the Nahr el Kelb River issues into the Moditerrangen, the mountains come down to the shore. At certain periods in history they left no room even for a track between the mountainside and the sea. Past this natural obstacle conquerors, moving up or down the coast, have had to squeeze their armies from the beginning of time The place is striking and - the rock faces offering a good field for the

<sup>1</sup> There are now rather over 300,000.

graver and sculptor these same conjuctors from the second millenmum before Christ paused to record on the rocks either their passage or their triumphs. Their inscriptions, in hieroglyphics canciform Greek, Latin and Arabic, evoke in the most striking way the long, magnificent and depressing pageant of history. Rameses II returning from his campaign against the Hattites, Assarhaddon returning from his victories ngainst Egypt Nebuchadnezzar having subdued Phoenicia, Caracalla s Third Gaulish Legion on duty far from home, these, and many cthers carved history and their names upon a few square yards of rock. Here have always passed men of war, captains and rulers clothed most gorgeously horsemen riling upon horses, all of them desirable young with chanots wagons and wheels and with an assembly of people. The iron language that soldiers took and the rattle of arms are almost audible above the pluse of the river. In the uneteen-forties the pass was heavily guarded, there were tank traps across the road, and a modern centurion examined your papers. The traveller will also notice not without a smale, that the nineleenth and twentieth centuries have recorded their exploits on the rock space stad available. The Emperor Naprleon III, with customary Lid taste, commemorated the French Expedition of 1860 by obliterating one of Rameses II's inscriptions with his own stucco memorial. Other vaing orious graffiti have followed Allenby's campaign Gournal's expedition to Damascus in 1920 and the Angle French cepture of Syria in 1941, are all momento-say recorded, though in none of these operations did the forces concerned come anywhere near the place.

The first conquerors who left their naries at the mouth of the Nahr-el Kelb probaby Ld so not any because they were impressed with it as a strategic obstacle, but because the river from early days appears to have had religious importance. Its coarse is extraordinary and exhibits those elements of the mysterious and the spectacular likely to appeal to the primitive imagination. Rising from springs under the snows of Mount Samme the river passes under a fantastic natural bridge, a massive at he arch some lifty yards across, and carves its way down towards the sea among picturesque but guidy ravines. It is in this setting that the river abruptly disappears into a system of caverus which in size appear to rival the most in Europe. Though they have been partly explored by boat, their fall extent is even today unknown. The river reappears above ground only a few miles from the sea.

<sup>4</sup> There is an interesting account of these caves and their exploration in Edward Thompson's Leusudess (out) London, 1939.

Flowing parallel to the Adonis River, some eighteen kilometres away, the Nahr-el-Kelb was inevitably connected with the curt of Bybios and Adonis and a temple to the latter apparently existed near its source Its more particular association was, however with the god Anabis A native of Egypt this delty was represented as a jackal or as a human being with a jackal's head, and his particular function was to open the way to the land of the dead. He presumally came to the Lebanon with the Osiris legend, for it is related that Is's when searching for her dead husband page 60 above) was aided by the dog Anulus, who became her guide and champion. A connection with the underworld was particularly appropriate for the deity of this underground river and in the pop har mind the caves and the disappearing waters may well have been linked with the land of the dead. The over today retains its assorbition with Angles Nahr et Keib means in Arabit the River of the Dog and is a rough translation of the Roman name Lyons Phanen At a me early period a colossal statue to the dog-god was ruised at the mouth of the river which is reported to have howed whenever enemies approacted and to have been audibie mucs away. Possibly the dig like the stitues in Freuh n, became vocal when the wind lay in the ng t quarter. As late as the culifeenth century, travellers were shown not far of inder the sea a mossy rock which they believed to be tae famen god, ar I today one may still view above the road the emplacement on which the statue is said to have rested.

Down the course of the Nahr-el-Kelh the empressis is on geography of Landscape, on the visual score and this is typical of the Meantain The emphasis and the interest fall on the country and the people. As nawhere else in Syria the present attracts as conclusively as the past 1. One signance is not always directed backward. From a blue scal to a blue sky the Meintain clambs in gigantic terrices. In the foreground are the warm easy foot-bills, Italianate, swathed in olives, plane-trees and acades overlong the roads, and acades the watercourses, there are tigy red-ro-fed on nasteries each with its clamp of ambiella pines and impretentious views across vineyards and villages to the sea. A stage lapter the air tightens and is no longer moist and Measterranean, the soil is thinner and rock peers through. The world cambs, a long has nous

It might have been expected that the Crusaders, with their love of formulable sites, with have left a sit up or pression the Mountain. It is ratigly thus its, however they accountated in the fact of short and so a bott runs in action it mass. When it is hard lesse the source of the Arms for a great and there is not tree argued cashe of Akkar, appear to have been their only fortresses in the High Lebanon.

heave upward through wild myrtle and laurustinus, with wiry scrib oak gripping the slopes. Where the ravines wind up into the heart of the Mountain the villages assail the rock face like mountaineers. Every patch of cultivation is precious and man made, the orchard is shored up over the abyss. A voice that floats across to you and seems a mere stone's throw away, will be three hours by mule track. Only the birds communicate easily. The rock strata here are twisted and torm, and the rock faces betray the action of ice. Your way chinbs where the graciers once came down.

At five or six thousand feet comes the next stage, that graceful pause which every mountain range seems to make between the bist long ascent and the pare peaks above. This is the region of cow-heals and velow broom, of hats that the sliep lends inhabit only in summer of small unexpected valleys crooked in the Mountain's arm. Here in the hollows you meet the first patches of anmelted snow and tread on sward, most green and un-Levantine. It is the region of the large white-be hed Alpine swift and of small Apine flowers (whike the rest of Syria. these mountains have a Measterranean flora) 1 It is the region where you sit and measure the long way you have come against the peaks that are stal three thousand feet above. Along the coast the towns and villages are like teys, and the roads run as they do an maps. The sea appears flat and glassy, and sans scattered across it look like scraps of white paper On the Forizon an isolated pile of cloud hangs over Cyprus Sometimes at sunset you can even see the island over seventy imles off. This is a rear n where you would like to stay,

The last stage is bareness, beyond the last fir and the last imper White clouds pull across the mountain summats like birds and you know it means wind above. Their shadows creating a play of light and shade, give principles and wills of rock toe appearance of fleatity and movement palpable deception for this is essential soudity, the sould thing, even grim in its immobility and fixity in the first tening absence of mos able gadgets, of bundles and appurtenances. The bare slopes lengthen below you as you camb and the rock faces in the sun shore like steel. This is the region of eagles, of shale of piddiness of catting wind it is the region of six months, show. When there is at last nothing more above and you are vourse fithe skyling, the urge that drew you up from the cafe on the court from the orange groves and the sound of the waves is finally and logically satisfied. You have looked over the other side, and there was nothing between you and Persia.

Mount Hermon and the Gebel Druze are also exceptional in this respect

It is a wonderful range, and the visites and people of the Mountain are worthy if their setting. Only on the narrow bearen track of the tourist or where the people have been speak it is contact with the West does the harmonious compatibility of man and country tail In most places the people remain much as the ear for travellers found them and have not jest the virtues that these same travelers admired. It eir lang pentical strugge and the effort to squeeze a liveshood from rocks and precipices have made them independent courageous and provident the Clarch has ensured their piety. As Warburton noted a century as the trange from the low, and vassal to the mountain freeman is very striker, the people stal retain 'their fearless look their bold bearing and that respectfulness which so generally accompanies self-respect They penness and confidence of the mountain men makes them present to meet or purpey amongst, and enables Maronites and Shades, mean turn he above its to get on well and generously together. To quantum of cours for is added the parturesque they are good wiking and ake most in untaineers have an air, to which their costume contribites. They favour eas waistcoats rou dight fitting caps of fur it sire, skin steepskit arkets and the characteristic baggy trousers that are assect ated with 1d furkey. These trousers have at the back a currous or asfine to real fallness which has been accounted for in various ways. The most mach his explanation relates to a legen lite at the Messaci at Lis see of coming is to be own of man and maintains that the it wers were first an ayted in the helpe, cherished by every pious wester of find ag himself the chosen vessel.

The proper have remained wholly agricultural and the incentity and perseverante with which they tame the hazales is remarkable. Whereas in hor a job per trey strive for water here trey strive for some capturing it from the rocks laboriously took by foot. Their terraced vines of educerically one above the other climb to the snows. Their manife orchards are often wedged literally in the faults and tranness of precipies. Such industry has its reward. The very rocks have grown fertile the Montain years on and wine figs peaches appies, cleated in the Montain years on and wine figs peaches appies, cleated in the Montain years on and wine figs peaches appies, cleated in the Montain years on and wine figs peaches appies, cleated in the Montain when the formed is under snow has heaped to maintain the local crists which it with in the more is sated as larges. The clarific fitness or fits is that they person without affectation and are as also person of the rocked in the person of the grocer to las wood-carving. Though contact with western show or the grocer to las wood-carving. Though contact with western

models has debased the taste of these craftsmen their technique remains excellent. Happily, where building is concerned, both taste and technique stul prevail and the local tradition produces houses as satisfactory as may be found anywhere around the Mediterranean. The Lebanese are master builders, with a genius for using stone sensibly and decoratively. As a result the poorest mountain visage has a certain architectura, dignity. Only near Beyrouth and one or two other places do pretentious and inappropriate value creep up into the foot-aills or even, as at Bhamdoun on the Damascus road find their normi was four thousand feet up. The salient features of the older local trad tern are its beautifully out stone which takes with time a fine warm patina, its vaulted ground floors which frequently present an open loggia to the street and the tall tuple ogive window which in houses of any consequence sets off the heavier arches below. The rooms above are spacious, while those on the ground floor with their thick walls and vaulted roofs, remain cool in the heat of a Lebanese summer and warm enough in winter. The locality has evolved a style suited to its wide range of temperature, emmently liveable, and most pleasing in architectural effect This style in the simpler one-storey cottages with vanited roof and arched façade or arched portico is probably indigenous and its architectural origins go back a long way. The same type is found in Arab values southward into Palestine. The origin of the more complicated two-stores house, with the pointed triple window on the first door balancing the arches below presents rather a problem it has about it something Italianate, and the general effect of the façade is remanscent on a small scale of Venetian architecture. Eighteenth century prints of Beyrouth apparently reveal no trace of such houses, and the style seems to have been introduced into the country something ever a hundred years ago. It has been tentatively suggested that it was brought in by Italian workmen who may perhaps have been employed by the Emir Bechir Wherever it came from, it was a happy importation

The traveller who visits these houses on the Mountain finds them as attractive inside as out. They are apt to be fidy and clean, while the white slips over the chairs and sofas and the treasures in the 'best' room have a pleasant period flavour, which might be described as Lebanese-Victorian. Cheap coloured prints of medieval romances. kinghts in armour, ladies and enchanted forests - unmistakably. English in origin, must at one time have bad a great vogue in the country. They share the walls with faded wedding groups and with (for some unaccountable reason) the crowned and bearded heads of an almost forgetten Europe.

The master of the house sees to it that the visitor is in a mond to enjoy his surroundings the ritual of entertuinment, involving home-made arak or wine from the vineyard and little dishes to stimulate a thirst begins coincidentally with arrival. In winter the ritual probably takes prace in the snug downstairs room where a piping steve soon thaws cut numbed hands and feet, in summer in the large room above that runs the and winth of these houses, where a mountain breeze comes freely in through the triple win lows and the view falls vertiginous down rock an I falls de to the Mediterranean haze below. In a country of believers and arctitects, the Charch has built liberally. Not only every village and every isolated banilet, but in some districts almost every naturally distinguished site, has its church or chape. As a general rule the poorer and we let the district, the more salisfactory is its thatch architecture One common type of small unassaming church is of considerable interest. Built of time masonry, as everything else in the Mount an it is characterized by a flat roof, round headed windows and a complete simplicity, reassed only by a light cornice or by shallow stone prasters, and a solid little belfry. One comes to regard these square belfnes of which had a dezen will sometimes be in view at once as an integral mottl of the landscape. Along the reads one also meets with these touching so pines - a virgin or a saint in a small buten, a paper rose and a bit of these - fanchar in the Austrian Aips. The visitor cannot forget that these are Christian hills.

In the Meuntain there is no Baulbeck that one must see at any price no particular excursion that is movitable. With the proviso that one keeps north of Beyrouth, attraction is fairly evenly distributed. The charm is general. Each value each river that carves its way with winding and spectacular labour to the sea almost each meantum she deer and hardet has something to offer Perha is if one wis eq. ( ) indicate an unspellt yet accessible cross section of the country. Though in the Mountain it must be borne in mind that the Best is the Highest and that mule tracks usually offer more to an roads - it would be the road from Batroan over Hardine to Hadet and the Cedars. The route is reasonably spectacular and characteristic. It introduces the traveller to the sense of mountain struggle and achievement to the tough hospitable stone-built variages, the bedried churches, the open-faced pursants labouring at the vines, the impossible places where no one labours, the fir-trees rocted in the rocks, the stream that eats away the mad, and, always recurring the glimpse of distant flat blue sea so irrelevant in that upper world. The road passes also, on a ledge above a tremendous

waterfall, the ideal mountain valley sensuous in a cradle of rock, where the Nahr-e. Dios gades down from Kfer Haida among poplars and orchards a place one will always remember, and to which the memory will return from very different scenes.

Another place which makes a summar impression though these impressions are personal and hardly to be handed on, is the curious plateau of Lacluc, which for five months hes under snow. It is reached from the valley of the Admus River by a road that leads up through the most barren of gorges to emerge, at the top of everything, on a pleasant, grassy plateau Only the jagged peaks are higher. Here the Bedouin pagrate with their beasts in the early summer and set their brown tents beside the snow-drifts. These men and their cattle are strangely and movingly out of place, and there are camel tracks in the snew Sitting before the tents you exchange togarettes for unleavened bread, white cheese, honey and goats' mak. The woven tents or pitched as in the desert, and all around the camels graze in their usual craning rungry way - but among Alpine flowers. The attraction of the Me intain consists partly in just this type of contrast. Things Arab and Turkish, the characteristic beasts and gear of the Middle hast you had associated, rigatay it wrongly with flat waterless spaces with heat and sand Yet to some extent they have been siphoned up into il e Mount im, and have been absorbed into the lives of the mountaineers. The resulting blend is unexpected and poeta. To see mountain guides smoking hockahs jerks the imagination out of its usual and travelled paths. To see a train of camels - as you may - plouding ankle deep in snow across the passes, lifts you into Central Turkestan, or anywhere you wish The traveller's eyes are continually opened, moved by the strangeness of such things he sees the ordinary parapherralia of the Mountain the merely Christian and Alpine as new and startling

The heart of the Christian Mountain both Instorically and geograt or ally, is the Kadischa Valley. As such, and for its natural beauty, it is a spectacle that the travelier should not miss. This great gorge, wirding its way imand from the sea and cambing to over six the said feet, was the cradle of the early Maronite Church and for cent mess its protection. There lay (and lies) the monastery of Kanoniom founded by Theodosias the Great in the fearth century, and later the seat of the patriarch and the administrative centre of the Church. It was only one among many religious retreats. The gorge, which Lamartine described as a vist nave with the sky for a ceiling was honeyour bed with chapels and the grottoes of anchorites. A seventeenth-century traveller reports

eight bundred such dwellings in the rock. The very name of the gorge means the Valley of the Saints and though these saints are now fewer in number the tradition continues, and the patriarch maintains his summer residence at Diman, just across the gorge from Kanoubin Bechairé, established in a strategic position at the head of the valley, was, as we have seen, the centre of civil resistance to Turkish domination, and it remains today in some sense the spiritual, though no longer the political or economic capital of the Maronite nation.

The landscape of the Kadischa Valley is unforgettable. The approach from the sea is through orthards of gnarled olive groves beneath which grow in spring iris, anemone, cyclamen, narrissus and orchid. Where the gorge begins, revealing a break in the apparently unassailable mountain face, an awesome Turkish road, which Lamartine described as cette route horrible, ou plutôt cette muranle presque perpendiculaire' hairpins its way up the southern side. For the adaptation of this road to wheeled traffic the traveller is apparently indebted, as for so many travel facilities in various parts of the world to the royal progresses of the Kasser Wilhelm. The gorge perhaps has never been better described than by an English dergyman who visited it from Aleppo, no mean undertaking, two hundred and fifty years ago 'There is', he says, 'a very deep rupture in the side of Libanus, running at least seven in urs' travel directly up into the mountain. It is on both sides exceeding steep and high motined with fragrant greens from top to bottom, and everywhere refreshed with fountains, failing down from the rocks in pleasant cascades, the ingenious work of nature. The 'rupture deepens as the road rises, and where the latter creeps along its monstrous ip assumes a terrifying magnificence. Characteristically the econ my of mountain life lighting for a square yard of ground, pushes to the very verge. The chits are prolonged as the walls of peasant houses, and fruit trees over hang space. The yord is curiously vocal and when the spring snows are melting is full of the echoes of waterlans that rise to the smages above

Where the gorge reaches, at Becharre, its wedgelike end driven in van against the solid rock the traveller's attention has already wandered. He is looking up at the snow-covered meantains above and the smooth snowy be what their feet, where stand an isolated group of hage dark trees—the Cedars of Lebanon. As the traveler throbs are often that sand feet and approaches the trees—their majesty and drama come home with immediate force. Almost the last remnant of the great cedar forests that once covered these slopes, they stand in a spectacular setting. Their position and their age (a dozen of them are well over a

thousand years old, have always impressed the mountain people, as the splendour of the original forest impressed the classical world and found a place even in Tacitus' lacome pages, who speaks of the Mountain as inter ardores opacum fidumque nivibus. A mass is yearly celebrated in the small chapel under their spreading branches, and the cedars long ago assumed something of the importance of a cult. Locally they are half believed to be tree divinities, and it is said that they are endowed with foreknowledge and can anticipate changes of season. As the first winter buzzard strikes the Mountain, they contract their vast branches like limbs and point them earthward so as to support in the ensuing montas the minimum weight of snow. In the spring, or so it is said, they shake off the melting snow like dogs, and extend their branches once again. Though for generations excommunication threatened any one who dared to damage the trees the forest steadily dwindled. The outlook now appears to be brighter for goats which had no regard for the Church's anothema are amenable to other sanctions. The young shoots are now protected and, as the grants fall, other cedars will in due course replace them.

In this bowl the snows are extraordinarily deep Lamartine, with his horse ploughing up to its knees, failed to reach the cedars in mid April, and had to contemplate them from a distance sitting on a boulder. But the snow which once closed the higher Lebanon in winter now does the reverse, for every year more people come up the Mountain to ski. French officials landing in Beyrouth to set up their mandate saw snow nine thousand feet above, and thought of the Haute Savore. Soon two pairs of skis arrived others followed, with waxes, skins and the skier's armount It was not long before a small band of enthusiasts each year eagerly awaited the December snow. Their assaults on the Mountain with their curious boards were viewed with incredulous amazement by the Maronite peasants. In due course the best climbs were mapped, the peaks were named and the Club Alpin Français built its refuge huts. By 1037 Lebanon ski-ing was launched.

Snow conditions in the Lebanon are excellent and usually comparable to spring snow in the Alps. The sun in this latitude is hot in the day-time, but there is a correspondingly large drop in temperature at hight. This alternating process of thaw and freeze very soon produces an ideal surface for the variations in temperature are usually too intense for 'breakable crust' to last any length of time. Though the early morning snow is frozen hard, by ten o'clock the sun begins to do its work, and before noon conditions are perfect. The skier in the Lebanon also has

the comfort of knowing that avalanches, except in the two or three days after a heavy snowfall are unknown.

The peculiar charm of ski ing on the Mountain consists largely in its setting. From the Dome du Loup or the Col des Cedres you look down, from the snow world, eastward to the cases of Baaibeck distinguishable as a splash of darker green in the Bk as Valley and to the Anti-Lebagon beyond. To the west the gulfs of the Kadischa Gorge fall away from the snowfields on which the Cedars stand to orchards orange groves and the coast line shimmering in the Mediterranean haze. Where you stand, the wind whistles over the mountain crests at nearly ten thousand feet and has whapped the snow into frozen waves. Your hands grow numb with cold as you pull off your skins, you must stamp your feet to keep the circulation moving. Yet a few hours earlier you were bathing in that flat blue sea below drinking an arak in a café beside a banana plantation, stopping to pick cyclamen in the clive groves, or talking to monks in a prim monastery garden. The aimost immediate juxtarosition of sea and snow, of the frozen mountain tops and the turned red valley earth, of tense solitudes and villages below whose friendly bustle seems almost perceptable - is stimulating and disturbing. The range of colour, of atmosphere, of association, that the eye and mind take in is so wide and so unusual. Later, the memory of snow will remain inappropriately blended with oranges snow waves with sea waves and monks with guides. The whole Alpine practice will be deeply tinged with the colour of the Christian Mountain.

#### CHAPTER IX

# THE CONTEMPORARY SCENE

VARIETY of forces contributed to rule the Syrian monuments which have been the preod apation of this book. Inaders made Palmyra a martyr created Resida and a pash as taste and lowers land the Azem papers. What it may well be asked his been the contribution of the twent eth century? Outside the incagen as and unassuring tradit in of architecture which rinds express in in the Lebanese vi ages it is difficult to tank of modern bailed as in Syna calc lated to give pleasure on er now or in the future. The governmental and administrative buildings show little at Intectural sense, and the taste for which private of territive caters can be go used accurately on 19th by the style of such by Logs as the Hôtel St Georges in Boxto B' contemporary mashe, dang was commed to the main centres of perulation until the Second Winal War created and then deserted It rareds of camps in the depths of the previously appointed syman landscape 2 The sholds hits are falan, and the cirrigated iron will d suppear. But the concrete floors remain enigmatical stars t, at in the dramess of the steppe will last for minema. It is correas and discemforting to think of later archaeology to excavating toese remains and fir ling not, ing but concrete and the impenshable rater blake. The period of the Blue Gillette, they win say, left few remains of artistic importance on Syman soil.

I must modern Syrichas added lattle of value to the stone stratifications of time, the stranger without the less wish to know a meting of the contemporary economic social and political conditions of the country in which he moves. Such information this book does not set out to provide that the present chapter briefly and by way of

The death of so many at Beyn at and Daman of are bone take exceptions. The army 1 of a ways that the other is to the exceptions way At 1 of a at 1 of other is the except of the except of the stress of the stress of the except of the except

eplogue indicates the main outlines of certain complicated problems and provides the traveller with a few indispensable bearings

In Syria goats and men contend for numerical supercenty. Of the latter excepting the nugratory Bedsian - only a small minority have not at some time or other timed the son or pruned a tree. They are thus predominantly a peasant people. That they are not a prosper-is peasantry, but the reverse is due partly to the inequitable system of land tenure. They are and have been for centuries thoroughly exposted. There are few independent farmers. Most of the arable and is in the hands of large landlerds who often are absentee landlords. As a resert of preconged mismanagement many of their unwields latifundia are heavily mortgaged. On these great estates the peasants scrape a living by renting their acre or two of land on the old system kn wn as melayage Such eases are usually yearly and terminable at the will of the landlord, and the rent consists of a propertion of the annual yield of the ground. This proportion is most commonly tifty per cent, but may even rise to eighty. Such a system has nothing to recommend it and even presents disadvantages it im the landlerds point of view. Insecurity of tenure makes the peasant reluctant to put capital into the land. His object is a quick return even if this involves extrausting the fertility of the sen. Again, he often works only the minim in necessary to secure the necessaties of life to lamself and his farmay. He argues, and with reason that there is no point in working more when the product of his labour gies, not to tamsed but to his landford. Lastly, with a system reduces the position of the tenant to that of a seri, and gives the landford an and te socia, and poatical control

The position, of course varies a good deal from place to place in parts of the Lebanon although the Maronite Church is a large land-owner conditions are better and there are a number of small and relatively prosperous independent agriculturists. In the lanterland, on the other hand, the independent peasant is rarer. The lemowing figures give an idea of the land tenure situation in the Damascus Oosts. At Dama where a population of fifteen hundred work some of the noticest soil in byria, a quarter of the land is in the hands of five large landowners. Many tenants get as little as twenty five or thirty per cent of the annual yield on their land. No services, however are required from the tenants. At Jarba, a poorer visage on the oasis edge with a population of about two hundred and fifty nearly aid the introduce and belongs to a single owner. The tenants receive a thard of the produce?

<sup>1</sup> See J A Tower, The Oasis of Damastess Beyrouth, 1935.

It is in the Alawi Mountains however that the system is to be seen at its worst. There agricultural exploitation is linked with compaisors services of various sorts, and forms the basis of an extreme social and political absolutism. The landlords' word is law, and from them justice and protection must be bought, if it is to be secured at al. The local system has the further unpleasant feature that much of the best land is towned by Orthodox M issums and that the melaver peasant is often not even working for one of his own reagion. It is in fact, a feudalism, a two premae nochs still exists in certain places) without the organization and the advantages which that system once offered. In the Mickille Ames payments and services ensured corresponding rights, such as justice and protect on, but in the modern feudalism of the Alaw, territory (which is by no means uneque in Syria) the overlord recognizes no obligations. Whatever payment is made everything still remains to be paid for The peasant is the victim of a perpetual blackmail.

These metaver peasants and others more fort mately situated, are not all emp-yed in the same types of agriculture. The pict-ire from this point of view is however, not of great complication. In the Lebanon, the Damasous Oasis and the newsy developed areas near H ms the emphasis falls on arboniculture olives apricits, mulbernes for silk (especially in the Lebanon) and every kind of fruit tree are cultivated (O ive oil was before the war the most valuable of the Syrian Lebanese expects.) In the Alawi district and around Latagia, the emphasis falis on tobacco and on the cotton crop the latter an economic development due to the French). In the hinter, and the Big as the Hauran ic nice the granary of Rome) and the great plain south of Aleppo the peasants graw almost exclusively cereal crops (wheat, barley and oats) and cause sheep (Wool was the second most important export before the war) The Jezira, the vast triangle of land stretching north east beyond the Eurhrates still temains largely undeveloped only one third of the cultivable land being at present utilized. The area is the most fertile and the best watered in Syria, and is capable of producing large mant, ties of corn, rice and cotton. It has not been more experited because of its isolation and for lack of labour. Also lying at the foot hills of the Caucasus where Turkey and Iraq meet it has always been exposed to pelitical disturbance and its future has seemed in this respect so uncertain that the shrewd Syrian business man has been unwaine to put money into it, yet capital outlay is an essential prerequisite to the development of the Jezira.

The towns where the produce of the Syrian country side finds its home

market are in order of size. Ale, po. Damascus and Bestouth. The list is growing from day to day, and between them the titree towns have a population of well wer three quarters of a milion a higher unit av large for an agricult to country whose total population is only three and a had milt ons. Wrile a proport on of the population of Damasons and Afer programs agricultural the consists of peasants who happen to go but to their fields from a town rather than a vil is the three towns are essentially commercial Industry remains negative. There are those wl believe that the Syrian skill, and aptable for seding things across a e unter for turning paids over at a profit as today doing to elements as made larm as good. The Syrian basiness man is unwilling to yary a mores making technique of which he is perhaps the supreme master, and le t cretere does not put his profits into capital enterprises and the deve timent it industry which are seriously needed. There are to re perfor engaged in commerce than the economy of the country warrants.

Locked at along these broad lines peasant agriculture and town commerce—the Syrian picture looks deceptively a mpic. In fact it is bow, lennely diverse and there can be few areas of comparable size to at present such a variety of traditions out, was and be jets.

Even the main composition of the population despite its predeminant's Semitic nature is by no means straightforward. An earlier Aramae speaking Syro-Phoen, im population, who also originally came from the scott is has been su quoted to continual pressure and infiltration from the Arabian deserts. Their absorbent powers have proved on the as As generation after generation. Bedoran tribes penetrated into Suria and resched the cultivated beat, they shed their magnitudes holdes took their place in the standing economy and became the region symanized. It is process has been going on from the earliest times. Lette was for in tance a considerable Arabindux from the worth during the Selected period, and at the period of the Arab complest it has been estimated that as many as a mandred thorisand came in to swell the existing population (which then amounted probably to somewhere between two and six mill, in. A high percent use of the present population derive from these later Arab waves rather than from the earlier arms as the Syre II emerans Southward in Palestine and Transjet fan it is the act tit ist the coven-buts of the Aribimmigrants even cath in her the original stocks. Hong, they left beaund their desert water the Arabs at the com, est brought their religion and the language of the Koran with which the former was inseparably bound up. The

resistant quanty of the Syro-Phoen had peoples may however be pideed by the persistence of ready as of a pries into our own tone and by the extra-relinary survival of their Aramaic tongue. In its syractern After the dominance of Arabic for over a the isand years it is the the spiken tongue of one or two villages in the Anti-Lebanon, and is still preserved wherever the Maronite of irgs is read.

This racid antidgam of Nito-Phienician and Arab has received and toms through the immeration of transplantation of the fall incomties from the north and east such as the Kurds and the Art course Freeme scathward from the I raish massacres the Armer one took refuge in Syria mainst after the First World War an , were settled with the Lep and co-operation of the Mandatory Power It has been estimated that ever a null-in died on the roads in their exists from Turkes of these who reacted Syria some hundred and twenty them and have remained in the country. Their settlement has furt, er served to complicate a ricture already confused but has benefited by the After a period el init a unrest when the activities of their secret societies, the Tachnak as tuting for the Free Armenia of 1918 and the Hentchak at one time atthlated to the Third International - can ed tre le they have settled down satisfactorily and are bee ming vicual electrons? Est bleve I mainly in the towns (there are over 50 000 in Aie, a their me the end wherts and their ability to work hard and with a tem end es tiem to supply not only efficient doct to and lawyers that the she ditecting a most which a developing betters sent as in neid

It is not a section of the Syrian picture. Receives a fer nees are proformally called of the Syrian picture. Receives a fer nees are proformally wanted and the social deveges that they expect the structures of the remark of personal in the lateral processes the remark of social and political brook whose first a region certain the the state and whose assummation presents a problem for the administrator,

I effil wing reind figures which on it some of the struct bit very in particular is minorities at his file Ismai is and Y this give the approximate size of the map rein as docks. Somites Outlindex M. Iras I (20,000). Shiftes hereful Missings 175 ms. No some (Alaws), 275 ms. Druzes 135 mo. Constitute 7,5000. Jews 30,000. The strength of the Somites who make up about that the papingston is

It is estimated to be the less that a large majority will are to be seen. Afterma ditting were assisted in 80

mainly in the towns though they also comprise the Bed aim tribes. The decree in which their faith modities their way of life and their attitude to their morthodex or non Masam fellow citizens varies cons ferably The Beat can takes has faith easily, while the strength of Mishim fanatic, m is in provincial towns such as Hama and Hous, and in sectors of Damascus. The Shortes of flowers of the Prophet's sen in law All are usually despised by the Orthodox Muslims but since their release from centuries of persecution, have shown much initiative. Situated cliefly in the Lebanon they maintain excellent relations with the non M. s.ims. The A. iwis comprise most of the peasantry in the Latakia. district. If oir interesting permetic faith, whose criains are infanitely Share is controlled by a Fereditary priesthood, and includes as lives the Druze religion secret rites and an initiation, the latter lasting in this case for a period of nane morths. They worship a carro is trinity believe. in metempsychosis and preserve a rich symb asm whose significance they have forgetten. They have no churches or mosques, but revere the tombs of san its, and like the Phoenicians before them make a cult of the natural sites in their wild landscape - springs trees and haste ps. If ey are very poor and very backward. Of the Jebel Druze something has been saide, sewhere It is worth remembering, however that rather more than a third of the Druze population is stall to be found in the southern Leban of the original stronghold of the faith before a militation to the Jebel in the latter half of the nineteenth century. The Cir stians, sometling es than three quarters of a mill on in all divide as to numbers fair's evenly into the Orthodox and Uniate Courches. The latter is mainly restricted to the Lebanon, where (as the Maronde Church) it acts as a sing a political unit and has long had close cultural affinations. with France. Though ency amounting to twenty or twenty five per cent of the Syro-Lebanese population, the Constians owing to their education and their higher standard of average exercise a sociou economic and part of the value limitation of the part of the state of the same of the same

The position of the this hans has been further strengt sened by the tradition of emigration. Since the second had of the bineteenth century the Lenanese constraints have emigrated in considerable har been 300 one in a creased to have left the country a seeking apportunity in the lanted states. South America and nearer at hand in has pt. If eit industry abread has brought them wealth and consider in and in dem Exopt in particular owes a great deal to their enterprise. This emigrat, his riterates for the Lenanon has been essentially a two way movement. In the first place the successful enigrant has sent back

remittances to be family at home and it as yearly a large sam of money as entered the Lebanon from abroad, these remittances are estimated to have reached in the twenties as much as four not a point is a year. Secondly he often returned to end his favo on the Montain Naturalist he has brought with him western ideas a wild rout ook and a ligher standard of living. Since togo the outward flow has declined Depression abroad and the growth of stability and opportunity at home have made emigration less tempting in 1331 and 14,2 more returned to the Montain than left it but the tradition has already modified Lebanese afe and its effects wild continue to be operative for at least a generation. Another factor which has primarly benefited the Christian population has been the trained traff. The Christian strength is in the Lebanon and it is to the Lebanon that foreigners come from the surrounding countries to escape the summer heats in the Mountain. They too bring money and new ideas and ways.

The bewildering differences of cuttook with higher-tenze modern Syna are partly due to the impact of the West up n greaps of pergie variously equipped to receive it. There is a certain hom sensity certain group is of centact between an Alawi and a Sunni peasant Beth, if these again know sometains of the way the mand of the desert Bede in if the Damascas merclant works. On the other hand, the new business man the new tee in an, the westerrized intellectual these are in a different world. Between the inclanged peasant and the school educated in America are intermediary types who have jost might of the wirld and at jured only something of the other. They are puzzied and bewridered. The interpenetration of the old wiral and the new runes social and cultural problems which far surpass in importance and thency the contemporary and temporary positical conflicts which te enve so much attention. After centuries of foreign rule it is not enough that Syria is independent politically. The country is screly threatened by a cultural and ideological invasion from the West that is akely to sufficate the local genius which survived the cruder dominations of the past. There can be no question of repeding the invasion. It is not be repelled. But it can perhaps be directed and controded. Indeed, it must be if Syria is to exist as a living force and not simply as an independent area in the map. The West its to a hit and its pieta sis must be fitted into the cultura, and traditional transework of Suria, without destroying that tramework and with it the real identity of the country

The toward trade before the Second World War almost equalled in value the total of Lebanese apports.

The troubled variety of Syman life was further complicated from rorg onwards by two interconnected problems which he med large in the Syman consciousness, the national boundaries, and the question of the French Mandate.

Syria existed before Christ or the Prophet, and there never was in the past any seno is dispute as to what constituted the geographical and Instrucal boundaries of the country. The writers of the past. Strabo Funy, the later Arab geographers, all assume that Syria comprisere addy the area covered by the Lebanon Syria, Palestine and Transfordan. This is the Syria of Fistery, the Syria of the Greeks, the Remans. the Mamelukes and the Turks it is moreover geographically a angle upit a country whose frontiers - the Taurus, the Earth rates, the sea and the leserts. Napoleon thought as good as any in existence. It is a very different country from the truncated state which we know as Syna today. This state came to birth in the torque is conferences after the First Wild War It was essentially the creation of Ancho Free h tivity. Had either power taken over the will area comprised by historic Nina, it would have been better for the country and incidentally it might have robbed the Jewish problem in Palestine I some of its actity. Strategic considerations however led to the civis in of the country into French and Brotish mandates. The permanent day ding hire between the British and French spheres violated aimost every known law of physical and haman cemarcation. It has stood ever since as a empfling betacle to trade and other forms of intercourse as an attiticia, was on either side of which each of the two Powers has estabbelied her whimmy sige and currency and instituted altorether different systems of a from stration of education and of economic regulation and patining 't Though the Britist and the French have gone, and Israel has appeared the dividing one remains

The Syrians bitteriv resent it or artificial boundaries on two main scores they are arbitrary and huminating and they dear a deadly bow at the country sleep nomic prosperity. To understand what they mean in the way of humination it is only necessary to think of the edicated Damascene perhaps once the governor of a province who for a general tion had to present his papers to both hierarch and British officials each time the wished to cross the Paiestine or Transportant front error order to visit his property, his friends or his relations saturated, in the wrong side of a purely artificial fence. The persant with his donkey and baskets was subject to the same golding restrictions. It was as though some

2

<sup>1</sup> George Antonius, The Arab Amakening London, 1938.

foreign power should establish a frontier with castoms and passport central between say Dev n and ornwal Payer dogs all the ene ts of the frontiers have been more and elem to earn mically they have been mastress. Hell te the first World, War Syna was the distributing channe for the wille eastern end of the Turkes I more The halling of goods in transit firmed an essent, il part of the strain ec n my Northward, eastward and sold ward, from Aleppa and Damisons there was a free flow of trade and syna derived a relative we ith and prospents as the e-inference centre of a trade basin stret hing from Anat in to Egy it and eastward to the confines of Persia Dismosa is served and was served by Iran polonia Palestine Feypt and ma the Me and railway. No, I and the Hed az sandarly Alegge, was anked with Anatom Corra Month Bacheral and Persia With the First Wirld War and the ensuing settlement, it is activity came to in a serit end I contacts at see werns, it at I the tree me vement of a soils ceased. by toward lay the Palestine and Transplan frontiers continued the frag ir nuer and to the north the unit escable family partier of a settle at lift to coust Inches to make matters werse further and it to us ere ted in the north by the Anklita Acreements and the arbitrary seal are of Arex in Itelia fation comprious sell the areasy test sell, a substitutes of Alegno Set sted with a tifty ke matters of the frontier of frontier n) at lefens ble since the Larks he date Gates of the Taurus - the tian once the most important trace. In ton in the country was left with the endor markets or security. Even the sources of the Kolek, frem wild the town derived its water or, the last in Turkish hards

The Ancil Free I ica bas who it is being it always the insensate restriction of the Syr in frontiers occasion. I between the wars the in reason, isomotion of Syria from her negligibrars. Excrywhere ease brief in 1-1 a conded to a centre ong it terest in the distrembered I risk to be the haspit Iraq Palestine. Those relates and Arabia I however to be british wave, and set about his ding op their national economies with British en our general and constant. Their political comment in and wars and not east three to mee frew them in varying decrees to the risk the ground Syria was afrontied with a stering war world to the risk the ground Syria was afrontied with a stering war with the weakened from was powerless to stream of As a promotion to the area of the stream of the stream of the stream of the stream was allowed to be a period of the stream and an interest of the stream of the stream

<sup>1</sup> Eumoud Rabbath C nets Syrreuns at Deceme Arabe Paris, 1937

their mutual bonds tail tened. Haifa diverted the Bashdad trade from Synan channels and Palestine and Iraq formalized their conserved in passing by a commercial agreement in 137. Two years earlier passports and cust and haif been about and between Iraq and Iranspordania. Sorta point only isolated and possed to the franc could do not one to nevice their transport trade. This senseless state of affairs as dama, one in the song run to Palestine. Transpordania and Iraq as to Sorta it ell, was one if the chief causes of trouble between the two World Wars.

The rediction of Syman territory and the economic ethis which results there it in were a joint Anglo-French responsibility and may be organly separated from the administration of the mandate of a which the French were answerable at ne. The mandate was not used as were other mandates in the Middle Fast against the wish of the majority of those who had any pontical consciousness. Given this fact, and given the possibilities at the disposal of the mandatory power, it is the duty of the distached observer to try to ascertain with what degree of efficiency the mandate was carried out.

Except in sectors of the Lebanon, there was always some degree of opposition to the mandatory power though the French made van us fruitless attempts to secure co-operation. The national governments they set up they could rarely work with and the assembles they created rarely achieved anything constructive. Syrian nationalism sumply did not accept the framework of the mandate within which these bodies were called upon to function and the latter could only propose measures tantamount to the abolition of that mandate, and which stollated to a strais undertaken by the French vis a vis the Levelle of Nations Commission It was pertically a hopeless situation and it is remarkable that the French were able to secure any co-operation at all. That they did secure it in varying degrees and over varying periods was due to the fact that on the whole they adopted a peacy of veiled or indirect ontrol as opposed to the peacy of direct control adopted by the British to I agestine. They used with considerable skills in every type of post, representatives of these minorities and sections of the population who were if not always favourable at any rate not avowedly i istile

Those interested in the Saman at time towards the mandate shoul read the bit of the high rain eight of the high rain eight of the high rain but on no account freed high rains and the high rain but on no account freed high rains and the high rains but on no account freed high rains and the high rains and hig

Outbreaks none the less occurred almost yearly until 1925. It is note-worthy, however, that in spite of the open opposition of the Syman Nationalists there was less pointral persecution than might have been anticipated. Incidents and individual injustices did occur, but they have been exaggerated. Indeed, formal relations between the French and the Mushims were usually correct, and there was more social contact between the foreign officials and the local population than was the case in Palestine. This constitutes a tribute to both sides.

Apart from the difficulties deriving from the unpopularity of the mandate. France suffered from three initial disadvantages altogether her own the weakness of the franc, shortage of efficient personnel (both in part the result of the sacrinces made by France on behalf or herself and her allies in the First World War) and paradoxically enough her peculiar cultural and historical position in the Levant. The economic drawbacks of the nest have already been mentioned. The second led to corruption in certain branches of the administration which though less widespread than that to which the country had in Turkish times been accustomed, was a bad advertisement both for France and western methods. The third initial disadvaptage deserves special consideration France's connection with Syria went back as far as Charlemagne, who secured from the Camph Haroun al-Raschid the protectorate of the Holy Places. In modern times it began with Francis I, who negotiated the first capitulations with the Turks on the model later adopted by the other western powers, and mangurated the French policy of alarance and Inendship with the Grand Signior Later came Colbert , brilliant organization of the French trade posts in the Levant and renewed capitulations which insisted clearly on France's religious and economic protectorate of the Holy Places. By the middle of the eighteenth century France had come to be regarded as the hereditary protector of Catholic interests in Syria. A century later it was France that landed an expedition to restore order and safeguard Christian rights after the massacres of 1860 It was mainly French missionaries who worked in the country and French education that strengthened the Christian minorities and set them culturally ahead of their compating as a result long before the question of a mandate arose the French as traditionally associated with Christian interests, were profoundly suspect to the Orthodox Mushms. The very cultural and educational achievements which had earned them the develop of the constian monorthes, were a major disadvantage in assuming a mandate ver Syria as a whole.

Any review of the administration of the mandated territories of Syria and the Lebatic rean administration which lasted roughly a generation must draw attent on to errors and omit so as Many of these the French themselves would really recognize First pullic works were sometimes inadequate no major port works were undertaken at Beyrouth before 1,13 although such works were essent d if the port was to compete with Haifa. The weakness of the French financial position had something to do with this Capital was acking Second's the towns were encouraged at the expense of the countrys della grave error in a primar by agricultural or nery money went to providing my acqual water electrists and public buildings which should have gine on harte it has development. In other words a distriportion dely small per entage of the bullions was spent in and on the countries de On the one hand this resulted in a provitation thwords the thirth with consequest memplyment in the iteratled to the sealest of turn drain we problems and of the manning enterior in certain regions. Third villate effort was realest prepare Samans for the tisk fise I government when the mandate should expire and no castre of eth lent and responsible con creats was traped. He senin afteral the fremained as in the can larkest days, slow are and corn pr. Forth y in his was regard the introduction of the mech a most democrating oversment wit, the products a test it ent is and in the direct tirm developed in the West as premit as Not my was the mail ners in yed expensive cut if projects in to the financial result exact the states onremed by expensive and the example of local trial shown that for contries in the stage of development tended a summar by a lebinon such a vernment does not any effective and is not the needs and wis es the people the becared to the ment of a symmetre Letteren a country with a set a countries to in a more in a set at population that by possibility the expense and the machinery of a Incameral parliament.

There remain two major charges to be broad tagain to the man fat ry power first its attitude of consistence in the fase of Furkint in such ments on Syr in territory as see not its separatest policy. There is little disposed that the Freight the action the of the notion of Sit one needs to it should be been not to be the first of the Lemma of Sit one needs take to it should be been not be not with an order of Takey in the extremal and oppose with site of signature the Furking pressure in the north way in a time of the greatest signature.

<sup>\*</sup> Recent events seem to silve that is not has decisively aliano meditorisms of democracy improved a lose yest

in the seizure of Alexandretta. The French and the League of Nations may be said to have given away without a struggle territory which was held in trust, territory moreover, which comprised the town of Antioch for many centuries the capital of Syria and the focus of Syrian life. Although the League gave its approval to the changes the French seem merally to have contravened. Article Four of the League Mandate by which they had guaranteed la Syrie et le L. ban centre toute perte on prise à ban de tout on partie des territoires et contre l'etamissement de tout contrôle J une Phissance etrangère. This breach of trust was grubly sen les sin ests effects are permanent.

The separatest policy pursued in Syria as apposed to the Lebanon), invilving the creation of the Sanjas, the Alaw, territory and the Jobel Druze was most it advised By the terms of Article I of the League Man late the French guaranteed to favour les autonomies locales dans thate la mesure cui les carconstances s'y préceront. They went, in fact. further than this likey not only safeguarded minorities but fostered them, and in every region were accused of encourage, separatism Their primary object in doing this was trearly political and they le ped to strengthen From hunfluence thereby. The pelies only succeeded an increasing economic and administrative disocation, and in creating farther position unrest owing to the extreme assatisfaction of the Muslims. On the other hand, in fairness to the Frenca, it must be emphasized that the Alawis and the Druges constitute very real hist ric minorities with their own religious costumes and traditions. Expenence further seems to show it at minorities a. Syria and particularly the Christians, still need adecaste and enforceable quarantees. Many of the al effects of the Frence separatist policy were fortunately offset by the de facto reintegration of the autonomous states in most important matters. Posts and te egraphs, finance, customs, railways and a di zen of icr vital services as from 1922 were handled it re-glical Syria, the Lebanon and the ofter states by the central administration. The budget of these Common Interests as they were called was as large as that of the separate states. Though the economic alsof separatism were thus largely avoiced the positical grievance remained.

The problems raised by the creation of an independent Lebanon were, and are more complex in 1919 the autonomous Sanjak of the Lebanon was made an independent state. This independence was recognized by the League of N to us, w) the mentioned Syria and the Lebanon separately in the terms of its mandate. On the other hand, the size of the independent Lebanon was not initially determined. Under Turaish rule

its boundaries had fluctuated widely, and there had as a result ansen two different conceptions as to what constituted the Lebanon conceptions which found expression in the terms Little Lebanan and Greater Lebanon The Little Leban n meant the strongly Maronite and Druze sector of the Mountain between Sidon and Tripoli, and the coast between this sect of of the range and the sea (excluding Beyrouth). The Greater Lebanon was envisaced as an area extending southward as far as Tyre and comprising also Beyrouth and possibly Impoli Historically the Greater Lebapon had tended to emerge, as the creation of semiindependent Lebanese emirs, whenever the Porte was weak. This the Emir I ikt ed Din in the early seventeenth century and the Finit Become in the early nineteenth gave the conception of the Counter Lebanon its widest territorial expression. Conversely a strong central government tended to restrict the area of Lebanese sens and normy within the limits of the Little Lebanon and its mount in his nesses Between 1842 and 1860 the Turks made determined efforts to destroy even this restricted autonomy. Disturbances resulted colin nating in the massacre of Classians in 1860. Thereupon the foreign powers intervened to resestablish the Lattle Lebanch as a wholly autonomous sanjak within the Turkish Empire Both the French and the first Carist an Turkest governor of the new state, Daoud Past a suggested the re-estabbehinent of the Greater rather than the Lesser Lebaren, but the lurks and the British for different reasons were both vinently opposed and the scheme fell through.

The Lebanon had been particularly hostile to Turkish rule, and the testriction of the Lebanon was therefore a natural feature of Turkish policy. On the other hand, when the French received their mandate it was it ing the Lebanose to ristians that they had most frien Jamon most support, and it was therefore equally natural that they show. I wish to give the Mountain the greatest possible extent and coil leace. The Greater Lebanon was therefore recreated but with territorial limits so will else to be historically unjustifiable. The population of the Little Lebanon had been somewhere about 400,000, tout of the new state was rather more than double, the new accretions being mainly. Orteonook Moshins and Shoites. Apart from questions of Trench foreign points there was one argument for a Greater Lebanon without a satisfactory port

The treater Lebaum stantes the terminas I the pipe me at Impoli and the west are driven on the translated terminas of Lovak which in the lovak after a driven of a translated that some form of French influence might prevan almost indefinitely.

would be a travesty as an independent state, picturesque but almost as ineffective as an Andorra or a Lichtenstein. (The cogency of such an argument depended on the idea of Lebanese independence. It would, of the in no sense apply to an autonomous Lebanon in a Syman Federation.)

The arguments against the Greater Lebanon as recreated by the From h were many, and its existence posed serious problems. In the first place it included territory, particularly in the Bk aa and the Anti-Le sanon, which had never been comprised in any Greater Lebanon, and which could only be regarded by the Syrians as an injustifiable seizure Secondly it created a Mishim minority in the Christian Lebanen who wished for anion with Sama, while in Syria itself it created an irredentist party. Thirdly, the new Greater Leban in incorporated with at just he cation a sector of the Synan railway linking Damaseus, Hima and Aleppo, and so acquired a grip upon the very spire of Synan economy Fourtily, and perhaps most important, the new state by incorporating the ports of Beyrouth and Tripe i blocked Syria's natural access to the sea. As I mg as the regime of the Common Interests existed the ill offects of this last drawback were largely off et, but Syria none the less remained insecure. There is star no parantee that at some time in the future perhaps with the support of a foreign power, the Greater Lebaron will be terect thriff barriers and close its ports to Syrian trade.

Even in the Mountain itself there was putrouv considerable imposing about the new frontiers. It was felt that a ided territory had been ocarly purchased at the price of Syrian bost hty. The Orthodex Maxim manority of the Greater Lebanon naturally resented the new state of aff ars b tterly. No revision was however, undertaken Such a revision, while retaining Beyrouth as the port of the Lebanon should have handed back Impoli and the Bk an valley to Syria, while allowing the scathern Lebanon, where sentiment is divided to settle its future by plebiscite. With the passage of time new interests have mestably created new ties within the Greater Lebanon, and habit and custom have done much to lessen internal opposition, even among the Sunrates No less than the Maronites, the other communities have been me aware of the advantages of belonging to a unit whose standard of living and education is higher than that prevailing in surrounding Arab countries Further an interesting and significant process has become apparent which has tended to reconcile the most irreconcuable, the Muslims, who are for the most part the poorer and less educated part of the population are increasing more rapidly than the Maromites, and a situation is to be

envisaged in the future when the Greater Lebanon will cease to be predominantly Christian <sup>1</sup> It is in no. that the very measures increase of area and population – taken by the brench to buswark the power of the Mountain and to ensure its position should in the end appear likely to threaten its existence as a Unistraction state.

The major administrative errors and massions of the mindatory power have now been considered. They constitute a serious debit because It is a balance against which a number of sold and lasting act evenents can be set. In the first place the practical modernia bon of Syria and the Lebanch was taken a long way, those unromantal but this hable ad mets to modern life light water, public bindings, elt tent post itservices, good roads and not least security, were made generally avarable. Before the I with trandate only Reyrouth had main water, and only Beyrouth and Damase is had electricity. I day both exist as a matter of course in the major towns of Syra and the Leban in Apart form the routil e supply of such many pal and administrative services much was done within the thrane; a bruts possible, for the general economy of the country. Even in the troubled days before 1920 arrightion and reaff restation were undertaken in a considerable scale: thus the large Ghab main north of Sheizar was made cultivable and over four million trees were planted in the Homs Hama district Before and even during the Second World War such schemes were pushed forward at a vastly acceptated pace, and it is no exaggeration to say that the aspect of large areas of the country was totally hanged. Mich was also done, through research planning and accountstrative supervision to increase the yield of valuable crops and to introduce others. Thus the area uncer cotton custo stion had used by 1920 from 800 to 40,000 hectares. Through the devel priest of rotal services. ngrieu tura tax referm and the wise printy of least good cital on aid a half rectures of the State Domains among small farmers allow, fact dent y providing an exemplany contrast to the mikinge system. He con a con of the persants was considerably improved. It is no exaggeratar to say that Syria in twenty five years advanced in many properts further than it had been a several I indieds. Lac sevening or arred to spite of the we kness of the fram. The steeling wall that surranced the country and the disastrous effects of the world sharp when intervened ) ist as new schemes were getting under way. Two things speak clear to for the French actievement the land under cultivation increased by

This will not occur of the 160 mm fichanese swigger who have retained their nationality and was are mainly choistian, source the vote as they wish to do.

over fifty per cent, and the papulation rose from two to three and a half in his as. I rom another and eithe backet represents a striking read for the extra ordinary change and development that the nordinary terms to be supported for the surface terms to be underwent. The Syrian backet in der Turk shir de amounted to one part on Syrian pounds in the early injection thirties it had rearned twenty-five times that figure.

Before passing it in the practical and economic achievements of the period an acr review it may be well to refute four continuous but unfounded thates brack ago ist the French admin stratum. It is chance that the French assowed the country to ale up an adverse trade beance. There are two trangs to be said ore. In the first ,dive the League Mandates Compassion raposed the policy of the open door as a matter of privile in all mand ted territories, and there was this nothing the French could do to stop certain countries damping their gords. In the second place, the French to in I Syria in 1919 exha sted after Turk, howe, farming and military occupation. They started from scratch. To build up the country it was necessary to import goods of every sort, from textbooks to drain pipes and agnituit trai machinery The adverse trade balance was in fact an investment for the fit ire, and the best type of investment that could have been made if he barance was not as senous as appeared on paper since it was to some extent offset by the tourist traine, the remutances of emigrants from America. and the carriage of goods in transit.) Secondly, it is sometimes claimed that France used Syria for dimping her own goods. The official lightes clearly refute this. In 1935 the tim age of British imports was more than twice that of Frete imports. Hardly, it is widely maintained in Syria that France dramed the country of her good. This belief is based on such a relevances as the substitution of a paper rutter y for the old god certen y of the Turks, the fact that the Synan and reserve was kept in Erance, and that at one time a French bark head the monopolicy of gold pure vise in the mandated territories. I now, there is the group less accession that the French de troyed the Lebanese silk the stry because it competes, with Ly my The facts of the case ite very different Vast numbers of in liberries were out by the Turks alread the I will War and the orchards were sides eath philipped for Weat ewing to the lease per es fet hed overeins for him he on assuming their mandate did everything to revise the milistry, and the

The Egiptes for radions transport are also significant. Retween 1921 and 1936 the task us of the Serian and annear 12 was in the 1 as the Annea 1936 to Source des Nations que la Situation de la Syrie et du Liban Annee 1935.

output was more than tripled between 1940 and 1926. In the latter year an intensive propaganda campaign was launched for the Syrian product. That it failed and that the output subsequently dropped, was one to two main causes over which the French had no contrib the development and popularization of artificial silk and the competition of raw silk from Japan.

The practical achievements of the mandate represent only part of the picture. I reach cultura, influence long antellated the mandite, and had been felt in the Lebanon since the seventeenth and eighteenth, cent tries the Capachin Mission was founded in 1625, and the Jesuits followed before the end of the century). In the education of the local populations and in the creation of an intelligent and informed Lebanese uppermodese class I rance has done much No foreign power spreads its culture in pure altruism but this should not obscure recognition of the beneuts which brance has conferred on Syna and the Lebanon II rough numberless schools, sepolars and teachers, over a period of generations In this context it is important to realize that the work of France and of her religious missions is inseparable. The igh the latter represent the Church, they also represent France It is French culture and French ideas that they diffuse in the course of their in diffarious educat and and humanitarian activities. The French are well aware of it is intimate connection, a connecte n which foreigners sometimes over, a k. Even during the French Revolution when priests were being executed at home, the government continued to give its support to the religious missions abroad.

It has sometimes been claimed that the French missions have concentrated too much on advanced education, and the formation of an educated upper class, at the expense of primary education. No one conversant with the Middle East and with the weaknesses of educational programmes in most Middle Eastern countries, can do lot that it is just this a fully educated upper class responsible and informed that is everywhere needed. A more pertinent criticism is that French in the mission schools was often developed at the expense of Arabic. This it is not unusual to find upper-class Lebanese with a perfect command of French, and sometimes also English, who are unable to write Arabic Such a state of offairs is obviously undesirable.

Though the French may have neglected the teathing of Arabic in their schools in the realms of scholarship at diarchaeology, they have given tremendous impetus to Islamic studies, and have shown particular understanding and initiative in their efforts to preserve and interpret

the Syrian past. The Institut des Lettres Orientales with its fine library at the Université St Joseph at Beyrouth and the Institut Français at Damascus have long been among the most active centres for the study of Islamic letters and archieology in the Middle East 5 The achievement of the Service des Antiquites ander French direction was also notable When the French took over Syria there was not a museum in the country and buildings of importance were yearly disappearing through neglect or wife, destruction. They created muse ups of outstanding importance admirator arranged and managed at Beyrouth, Damascus and Aleppo, and a cellection by no means inconsiderable at Scheida Effective steps were taken to preserve existing monuments, and restorations, usually an excellent taste, were carried out on a wide scale. The resteration of Krak of the Knights was in itself a major a hievement Further it mest be emphasized that the intelligent and sympathetic preservation of the Synan past was not consped to sites and antiquities but extended to tracktional aspects of Syrian life. A conscious effort was made to preserve local costume and custom, and to encourage local crafts. The printed stuffs of Hama, the Mayadin carpets, the Diezzine knives, and not least the waven materials of Aleppo, owe something of their renown and persistence to the interest and historical sense of the French.

The mandate is a thing of the past. As it recedes the Syrian is better able to discotable with idea of a foreign rule which he opposed and the division of Syrian territory which he bitterly resented from the practical record of the mandatory power. In time he may combine that, if there were omissions, there were also important achievements, and that he and his country men owe missions to the period of the mandate.

The Second World War hastened the full independence of Syria and the Lebanon Independence came between at a particularly difficult time a companied by inflation and a grave political threat. Of the trage events of tags, and the shadow which Israel easts over this forner of the Arab world, it is still took on to speak without anger. Though no southern to the political threat, or to social and economic problems equally serious is yet in sight, the good genus which has preserved the identity of Syria and the Mountain through successive invasions and catastrophes will surely not desert it now. Nearly two thousand years ago prosperity and strength peopled the lills of the desert, and built great monuments. An independent Syria because they will return

<sup>\*</sup> The only other comparable contres are the French Insulate in Cairn, Food I mivessity at form and the Hebrew University in Jerusaiem



## BOOKS



## BOOKS

THE following titles may prove useful to those interested in Syria and the Lebanon.

### Chapter I

#### INTRODUCTION

The most rea, able general instory, in space of a certain mas, is Have Lanness's La Spair to vols, degreath, easily, though it has in some respects been supersede by P. K. Hirri's History of Syria (Length 1951) at accorde and solutarly work. Other books of a general nature include

La byrie antique et medinevale Puris, 1931, by various authors.

See at an overtal quarterly pullacata a devoted to the life and antiquities of the country).

GERESS OF HELY The Desert and the Sours Landon 1902

CP GRAST The Syr an Desert Ix 4 r 1 ct7

Syste Latest me Guide Bleu 1922 (Underpresable to anyone smiting the coatry but not altogether tellar e in vets a respects o g desert tracks Many new rands have some built since 1932 !

Act, Et I t of, Geographic I have Syrie Bestouth 1942 (Useful for facts and figures.)

Good books a the flora are G. I. Post Flora of Syria Palestone and Smar (Beyrouth 1896), and I Bortermon Flore du Liban et de la Syrie a volv. 3540

### Chapter II

#### THREE TOWNS

H. LAMMENS, La vie univers faire à Beyrouth sous les Romains et le Bas Emp ve n Reone du Monde Egyptien X 1921

Wear nors and Watzineer Damashus Leaping, 1924

3 Sat Vacer Les monuments historiques de l'amas Beyrouth 2932 A Tewen The Sairs of Damascus Beyr ath 1938

There is a brid ant, readable and inaccurate review of the characteristics of the Syrians and their towns in Chapters 58 and 59 of Lawrence a Seven Pillars of Wisdom

## Chapter III

#### PROENICIAN COAST

G CONTENE Contention phenomenae Paris 1926
F REVAN Moon on the form of the artiful for the Ras Shames excavations,
Indeed I Reserve Treef, the Rough volume At this Obusts
Paris I good Lendides from as Execution 1941

## Chapter IV

#### THE ROMAN PEACE

## Chapter V

#### A RIVER AND BYZANTIUM

A P stephen lated that we done the endenvire 2 vols 1937

Character hat summan is smooth land that

Sabar and themere hat a state had been been at and Tigres Gelvet,

4 vols but 19 12 and land had been had been gelvet.

Lie Man had been not been had been had been been been been been force

Spanish and Complete had have been been been proceed to 1939

I Mattern Levi & much be Mary were barrach 1939

J Mattern Levi & much be Mary were barrach 1939

Ammianus Mill & mis grafille in the Level Cassies gives a graphic account of the Emper of Jonath's march down the Luphrates.

BOOKS 239

## Chapter VI

#### BEDOUIN AND DESERT PALACES

RANGUNAN Almerary History of the trade Lond 0, 1930. Pet Pix I 171 for hory of the Arab. Lendon 1937.

For Kasz el-Heir see

As is Man a Law viena New Y ik 1978

ALBERT CAR & KIST of HEAT ID SAFA VET THE 1927

and care the K. A. C. Cherwell, Larry Mainin Architecture, vol 1. Oxford, 1932

## Chapter VII

#### CRUSADER CASTLES

H Albr Briton, The Crusian Lap is 1937 Excellent in the rist of the cost to the things will produce and the strategic direct of the Crusadam.)

h A there is I are Mad m Inch chare a vols Ordered the and 1000 see 1 X chare have either I know a portioner, machine is, best entrance, etc l.

I's 1 December Le Crue de Chemiters 2 vols Paris 1944

In I In server, Les entrées de, Chilinaire des troites et leurs défenses in Spria, vol mit

C. In the less in elements les torrest dans le fe yourse de fernantem

Responsible on Consider the Landon 1950.

(Stimulating but inaccurate)

CHARLES COLASS I HE on a the drief War in the Middle dges a via line is 1924 and present of reach and line is taction [P 205] to the plant of the pl

F Res I for her one mer roce des tronsés lanes, 15,2 tent et oute but a classic; excellent plates).

The Mark I cramah Ibn Mungadh New York 1929 transacted by I rdy by Hatt. A Jersenter's freda Nint lead I als are among the more access to and entertaining centers porary records

## Chapter VIII

## TURKS, IRAVELLERS AND THE MOUNTAIN

For the He of the Europeans in Syria in the seventeenth and eighteenth centuries see A. C. Whom A. H. story of the Lemind Company Oxford, 1035. F. Charles Rot X. Les échedes de Syria et de Paiestine au stille stèlle. Paris.

230 BOOKS

1928 and contemporary travellers accounts (Maundrell, Pococke Voiney and others)

JOAN HASLIF, Lady Hester Stanhope London, 1934
LAMARTINE S Voyage on Orient, and Churchill's Mount Lebanon (3 vols.,
London, 1843) both give a good impression of the Mountain in the
nineteenth century

### Chapter IX

#### THE CONTEMPORARY SCENE

La Syrte et le liban sous l'occupation et le mandat français, 1919-1927 Nancy The official aumual Reports of the Mandatory Power to the League of Nations

Sa'ld B. Himaneh, Economic Organization of Syria. Bevrooth, 1936. Edmi no Rabbath. Unité syrienne et aevenir arabe. Paris, 1937. George Antonius. The Arab Awakening, London, 1938.

ALPRED BONNE. The Economic Development of the Middle East London 1943.

A H HOURANI, Syria and Lebenon, London, 1946
A. H. H. Mani, Minorities in the Arab World Oxford, 1947
The Middle East. A Political and Economic Survey. Royal Institute of International Affairs, 2050.

## APPENDIX ON TRAVEL IN SYRIA



## APPENDIX ON TRAVEL IN SYRIA

It may be worth while giving a few practical hints and warnings, in the manner of Ra it her to enable the travener to attain his objectives with a minumum of discomfort

The Manife is Pewer provided two of the primary necessations of travel. roa is and security like to were notice, after a Turkish times, and it was impossible to risk many of the best extend Syma without an escort and the paraph roads of a size paids. It is now possible to get where you want to keep and the functional are isolated an are only to be approached by 1 sert tracks. These tracks while the going is often good on sigh in dry weather may become impossible after rain. Again, the limit is not these extended the property with a first matter may become a series matter. In principle, one show the temperature into the general without two cars or at least a proper in mechanic who kin we the country and can if necessary per help the light to be 10 in

The West has done less well for Syr, where accommonated is concerned. It is are most in bit is mony of them protects is but almost to be are will run and the service than 1. By railly I possible. In these respects there a nothing to choose of twen the less help and Damiseus. All ppossible there is not high the troop in a start there is no one who know on with one as high the knowledge is looking and planting in itself is not enough especially when it is a good but that the hot water. In the run will probe a form the country that itself is not enough where his public was once a rite of What has happened is that the fill Turk should to hospitality has been largely supplanted while the tradition of hospitality has been largely supplanted while the tradition of the good European on his not yet there its prace. The traveler so has been pean from the Timpear and continuous but the Foreign has been pean from the Timpear and continuous fault which the traveler was presentant have to find with the peaned form latery

<sup>\*</sup>Freenting meather administration to the left of Beyon the where the service is gone and the contract of the horizont. Left of we have the form of the contract of a management of a contract of a management of payments on his episod service as an and got of a form of They were however very creap before the war and may well be so again.

rule is that the French selection is associated and so successful in appealing other aspect of theorems, earlied that impose their exercite and real effect. In fewer with where brench influence has been some information for overager and the trace where we are the fixtrantial transition of the critical sense of his all intelled by their dies this wealthy fluenching them provides after a degree as the attended the many realists of the many respect to as whose away an evening from the false with the man one fluence that he has a right to expect in every Medit framewall port the agilities stell in not easy thin in

to I now at passes with a poor version. I western cooking and accommodate in the transper well a well to reach back will rever be can to the back of an tradition. It is no exaggerate in the sale that the bester track where where the most increased and ready be so to the their an involve where the most increased and ready be so to the transper beautiful and the state of the whole a transper where the most increased and a transper with the analysis of the whole the state of the whole the state who the transper with the state of the whole the state of the s

More and at its street find but he had to the argest was an leaper ally Day may at a the hermitant les Princes of the Suk Ham, he alteral lest Many fithe Inferent closuly we repay experience. There are in particular contacts of excellent over labor of which using quick one there in the partition have been supported any anguing less at main by the est without come, who will be a by zerome of their salam se shor posses of the time grand on a secwer hulls or at his Base of with the pathering about favour to an I Autoba above I for I resid we as with mean right I describe the bottom of a consequent have always been famous and there is an intermedia of we have it as excessing orthogology to be to be westerned also. The Not on I west on printing a species of them a tribe to the plant fill and any at the right season will next in the epriper prepared it is not dug up by ear in An right, had been an wilped of finisher of day to frequente asses the alternated deat the evaluate to agree mate temp as the same fact of fact appeared this against enterprined formed and in fact of the about go flor governous flague (capacitibe street to be a while section of least the traveler of the Mile I st . . . . . wine it the made it cretice parts of the Lebergrap part it both with the and a less in the negligible and fight in it agriculturally cheap On the ther hand most of the work of the out-of the way a diagrams har ify recignization as such and is less avoided

the traveller abyrian vicability.

The European travellers who visited Syria in the past automatically carried the rown hotel with them they took in fact full camping equipment. This stid remains the best method of procedure for anyone was intends to penetrate beyong the pleasant valages ( the Lebanon into the hinterland. There is no doubt that in places like Palmyra one slown camp-bed at the edge of the cases is far proferable to anything the village can offer, while at such sites as Resafa and Kast e. Herr, males from any nabitation, there is no alternative. Even in more divibzed regions many will rigidly prefer the stars. to a daba as hotel Outside the Le innon the country is so sparser, populated that it is any iys easy to get away from people and set out one's beauti soldade A mosquate not shown always or used, except right out in the desert or at an alt tale of over four or five the usant feet is ace malaria is common in many places. Finally even in late spring and early summer the travelor should take warm clothes. After a so relong duy the desert, where there is no vogetation to retain the heat, car go will to rive lid before dawn, and it is well to remember that in the Lebanco and Applicance there may be patches of snow as low as five thousand feet until the beginning of 1 me



## INDEX

ABBASIDS, 15, 142-5, 186 Abd-el-Malik, 131, 133-5 Abraham, 38, 126 Acre, 48, 53, 150-1, 170, 173 Ad rus 59-63, 67, 194-196 A om's kiver 59-03, 194-176, 201 Afka Temple, 60-3 Agriculture, 25, 206-8, 216 Ahiram, King of Byblos, 45 Ahmad the Faun, 2, 3 Akhtal, poet, 132 Alawi Mountains, 57, 147, 154-5. 157, 207, 217 Aleppo, 3, 20, 23, 28-39, 74, 104. 106-7, 121, 143, 145, 163-4, 173-6, 207-9, 213 A exander Severis 88 Alexander the Great, 46-7, 53, 68 70 73, 143 Alexandretta, 74, 174, 213, 217 Al vindra, 116-17 Al-Farabi, 32 (Muhammad's son-in-law), 150, 210 Allonby, 295 Al-Mamun, 143-4 Al-Mansur, 144 Al-Mundir, Prince, 101 Altowick Castle, 192 Alr abet, 42, 45-7 America, Maronites in, 194 Amrit, 54-7, 66 Anastasius, 100, 110 Aneza, the, 99, 126-7

Antigonus, 47

Antioch, 29, 32, 39, 69, 81, 100, 106, 111, 112, 114-16, 119, 154, 170, 192, 217 Anubia, 196 Apamea, 69, 70, 114, 117, 155 Apollodorus of Damascus, 56 Arab invasion of Syria, 120, 129, 130-I Aramaic, 27-8, 70, 89, 90, 208-9 Arboriculture, 24–5, 203, 207, 220 Arima, 160, 165 Armenians, 33, 48, 209 Arné, 75-6 Arvad, 47, 52-4 Assarhaddon, 195 Assassins, the, 149, 156-7 Assemant, Joseph, 187 Assyria, 38, 43, 46-8, 99 Astarte, 7, 59-63 Aug stas, 10, 67 81 Aurelian, 86-7, 94 Avides Us as of Azem palaces, 16, 18, 36, 182-3, Azem Pasha, 16, 182

Baldwin, King 170 Ballista 167 Banias, 146 151 163, 164 Barada River, 13-15 25-6 Bardaeus Jacob 119 Best fort 140, 150, 160, 165 Becharre, 192, 194 202 Bech.r, Emir, 178, 183, 187-91. Bedouin 19 71 83, 93, 95 6 99, 124 6 128-9, 177, 201 206, 210-II Beibars, Sultan, 150, 155, 172 Beit Aida (Gazali), 36 Bert-ed-Din, 183, 189, 190 Belisarius, 93 Bell, Gertrade, 65, 90, 92 Ben Hur, 72 Benjamin of Tudela, 62, 77 Beroca, 32 Berytus, 10, 13, 173 Beyrouth, 1 8 13, 21, 45 71, 149-150, 188, 194, 199, 200, 203, 205, 208, 216, 218–20 Bird life in the desert, 55, 83 4, 137-8, 153 Bk'az, the, 64-8, 73, 75, 207, 219, 234 Bosra, 74, 78-80, 82 Boundaries of Syria, 212-21 Brocquière, B. de la, 20 Burkhardt, 176 Butler's Erawhon, 196 Byblos, 43, 45, 47, 59-60, 147. 149, 163, 194, 196 Byzantium 17, 32 87 91 92-120 130-1, 160-1

CADIZ, 44
Camels, 78 81, 83, 88, 125, 127-8
Caraca.la 94, 195
Caravan routes, 80-2, 85-8, 94, 99
Carchemish, 31
Carmel, Mount, 75
Carthage, 43-4
Chabba, 78-9

Chalcedon, Council of, 110 Cha las 32. Charlemagne 215 Chastel Rouge 160-163 Christian architecture in Syria, 107 15 Church in Syna, 110-20 Christians, 5yrian, 26-7 76, 119 180, 209-11, 215, 217, 218, Chrysostom, 115n., 117 Chtaura, 65, 234 Church and State in Byzantine Empire, 102-4, 117-20 Circesium, 82, 93 Cleopatra, 85 Cœur, Jacques, 30, 174 Colbert, 215 Commerce, Syman 170-1 207 8 Constantine, 62, 67, 103, 117-18 Constantion ple, Patriarch of 117-118, 188 Cordova, 142 Cornwall, tin from, 49 Cotton, 207, 220 Coucy, 151 Crassus, 70, 93 Creswell, Professor, 140 Cretans, 44, 49 Cross, symbol of the, 116 Crusades: First, 157-8, 162-3, 169-70 Second, 159, 169, 170 Crusader architecture, 160-9 castles, 146-71 Crusaders the, 25, 39, 47, 49, 54, 77, 107, 112, 145–6, 148, 150, 153-8, 160, 170, 172-3, 186-7 Ctesiphon, 93 Cyprus, 146 148, 172 3, 186, 197

DAMASCUS, 3, 13-25, 28-9, 44, 82-3, 121, 123, 130-1, 135-6, 158, 177, 183, 219, 223, 234 Daoud Pasha, 218 Deforestation, 114
Deir-ez-Zor, 95, 98, 122-3, 137
Deir Seman, 111-14
Desert, Synan, 121-8, 134-41, 137-9
castles and palaces, 135-42
Decletian 74-94
Djoun, 2, 178-9
Dome in church architecture, 102-103, 110-111
of the Rock (Jerusalem), 135
Dreikich, 57
Druzes, the, 76-7, 79, 186-8, 191, 209-10
Dura Europos, 69, 85-6, 88, 93, 95

Earthquakes of a.d. 551, ii-East India Company, 175 Eden, Garden of, 24-5 Edessa, 150, 154 Egypt, 42-4, 46, 49, 56, 118-19, 158, 210 El-Bara, 114 Elegabulus, 91 Emigration, 210-11 English merchants in Syria 174 176, 191 Ephesus, 117-19 Eshmun, 56 59 60 Eudochia, Empress, 100 Eaphrates, 29, 32-39, 46-73, 92-9. 103, 127, 140 Eusebaus, 11 Evagraus 106, 108 Ezekiei, 48

FARR-ED-DIN, 8n., 12, 49-50 Feudalism in Syria, 169-71 France and Syria, 160-163, 214-223 Frazer, J. G., 62 French in Syria, 74, 77, 147-57, 161-71, 195, 212-23 French merchants, 173-5 179-80, a88-9 Fulcher of Chartres, 170

Gatus, lawyer, 11
Gami Halawiyeh, 36-7
Gardens of Sidon, 51-2
Gebel Barisha, 114-15
George, St. 1001.
Ghonia, the, 13-14, 24-6, 123
Gibbon, 86, 117, 185
Gods, Phoemcian and Greek 5863
Syrian and Roman, 66-7
Gouraud, 195
Greek fire, 167
Greeks in Syria, influence of, 6974
Gregory Nazianus, 11
Thaumaturgus, 11

HADRIAN, 88 Hada, 216 Halebiyah, 95–8, 16t Hama, 44, 52, 94, 121, 154 -5, 173-174, 180-4, 210 Haroun-el-Raschid, 143, 215 Harran el Awamid, 26 Hattm, 171 Hauran, the, 74–6, 79–80, 91 Hedjaneh, 20 Helena, Empress 36-7 Heliopolis, 67 Herachus, Emperor, 93, 120, 184-Heresies in Syria, 116–20 Hermel, Tower of, 66, 71 Hermon, Mount. 75–6 Herod the Great, 10 Herodotus, 40 Hierapolis, 106 Hieroglyphs, 45-6 Hiram, King of Tyre, 43 Hisham, Caliph, 101, 130, 133-4. I42

Hit, 82, 85
Hithites, the, 31, 38, 65, 195
Homs, 65, 82, 91, 94, 131, 154, 216
Hosn-es-Suleiman, 57, 58, 59
Hospitallers, the, 151, 153-4, 159-60, 162-3, 165, 168, 170
Houlé, Lake of, 75
Hulagu, 202
Hunting and hawking 134-6
Husain (Mahammad's grandson), 133

IBN BATUTA, 137
Ibn Gubayr, 171
Ibn-Sma, 170
India. 51, land and sea routes to.
138
Isidore of Milo, 96
Isis-Osiris, 60
Islam in Syria 6 7, 15 16, 97,
129-32, 135, 158, 170-81
Ismailis, the, 156, 157
Israel, 46

JACOBITES, the, 119-20, 170 Jaffa, 173 Jarba, 206 Jatir, poet, 132 Jebel Druze, 5, 74-8, 111, 217 Jerome, St., 76, 80 Jerusalem, 135, 150-154, 157-159, Jews in Syria 106, 209 179 Jezira, the, 207 John of Hyzance, 96 the Damascene, St. 130 Joinville, 148, 154, 156 Jalian, Emperor, 74 Justinian Emperor, 87, 97, 100, 10gn., 115-20 Justinian II, 185 Juvenai, 80

KADISCHA Valley, 201-4 Kalaoun, Sultan, 168, 172 Kalat Seman, 103, 105, 107-8, 111-12, 114, 120, 161 Kanouat, 78-80 Kanoubin, 192, 201 Kasr el-Heir, 136-45, 162, 164 Kasyoun, Mount, 18-19 Kerak, 165 Kerbela, battle of, 132-3 Keylani family, 183 Khans for merchants, 35, 50, 174-Khosroes I and II, 97, 100-1 Kinglake, 14, 178-9 Konbba, 149 Krak of the Knights, 146 150, 153-5, 159, 163-8 Kurds in Syria, 209

LACLUC Plateau, 201 Lamartine, 20, 67, 179, 191, 201-Land system, *métayer*, 206–8 Laodicea (Latakia), 69, 147, 188 Latin colonies in Syria, 71-2 Latin kingdom, 246-7, 153-4, 157-9 Lawrence, T. E., 153 Lebanon, Mount, 183-4, 196-8 Cedars of, 202-4 Lebanon, the, 173, 183, 192, 204. 210-11, 214-23 Leo, Emperor, 106 Leontes (Litani), 150 Levant Company, the, 33, 39, 173-4 Longures, 66, 88 Louis, St. 51, 156

MACARIUS, 185 Malek-ez-Zahir, 32, 37–8 Malloula, 26–8 Mamelukes, 16, 172–3, 183, 212

Mandates British and French, 212-23 Maqdisi, 18, 126, 131 Marc Antony, 85 Mardaites, 185-6 Maronites, the, 120, 170, 184-7. 191-4, 198, 201-2, 206, 209, 210 Mar Sarkis Monastery, 28 Marseilles merchants, 173 Martel, Charles, 131 Marwan II, 142 Masurf, 155-7 Massacres of 1800 12, 19, 215, 218 Maundrell, 26 Mecca, 19, 129, 130 Medina, 129, 132 Melkart, 59 Memphis, 44 Mesepetamia 81 88 Metwalis, the, 187 Minoan civilization, 44 Mohamet Alı, 178 Mokaddams, 193 Mongol invasion, 102, 212 Monophysites, 118-20, 184-5 Monothelites, 120, 185 Moore, Sir John, 176, 1770. Mosque, Great at Aleppo, 37-8, 130 at Baalbeck, 68 at Damascus, 16-18, 136 Mosque of Paradise, 37 Muhammad, 24, 125, 129 Musil, Alois, 138 Mutanabi, poet, 32

NARE RL-KEBIR, 152
Nahr-el-Kelb, 194
caverns and rock inscriptions,
194 6
Naiman the Syrian, 14
Napoleon, 191, 212
Napoleon III, 195
Nassiri Khosrau, 33, 40
Nebuchadnezzar, 47, 195

Nephin, 147
Ni eq norus Phocas, Emperor 32
Niebuhr, 138, 176
Nile, the, 92, 93
Nimrod, 76
Noah, 64
Nosams (or Alawis) 58, 187, 194
209
Numenius of Apamea, 69
Nur-ed-Din, 154, 172

OASIS, Damascus, 24-6 Odenath, 86 Old Man of the Mountain, the, 156, 170 Orientalism, 170 Orientes, the, 65, 69 156-7, 181 2

PALMYRA, 6, 32, 56, 74, 80, 82-91, 121, 176-7, 205 Palmyrena, 121 о Papuuan, tt Parthans, the, 70-1, 81, 85, 88-9 Pascal, 92 Paul of Samosata, 88 Paul, St. 15 Peasants, Syrian, 73, 75, 205-7. Lebanese, 206-8, 210, 216 Persia, 46, 80, 86-7, 89-90, 97, 101, 142-3 Peter, St. 148 Petra, 71, 81, 82, 85 Peutinger Table, 94 Philip the Arab, 78-9, 91 Phoenicia, 40–63 Phoenician towns, 47-54 sanctuary, 57 Phoenicians, the, 4, 40-63, 80, 210 Pindar, Sir Paul, 174 Pococke, Bishop, 176 Pokhe family, 175 Pompey, 71 Portculis, 163

Posidonius of Apamea 60 Procept is, 97 Provincia Arabia 85 94 Procent geograp et 94 Procent King 40 Purple dye 44, 49

QUEATR Amra, 136.

RAMESES II 195 Rugger, 82 98 143 5, 252n Rischia al Din Sman, 150 Ras Samra 43 Raymend of Antioch, 149 of tatillon 150 of Toulouse, 158 of Inpul. 153 Red Sea 148, 139 Resala of 55 1 15, 110, 121 140-142, 161, 205 Ric ard tour de Lion, 154 162, Roads Reman 65, 74, 81-2, 94 5, 140 Romanesque are itecture, 102, 109, 111 Romans in Syru 4 46 47 66 8, 71 4 78 81 3, 85 6, 86, 91, 93:4 Ruad Arvad 52 5 173 Rusha Bedoum 83, 126

SAFAD, 150
Sahta, 146, 154, 160, 163
Sahyoun, 146, 150-2, 163, 166
Saladin 15, 148, 150-2, 154 165, 172
Salatins 45, 53
Subject 117
Sannine Mountains, 195
Sardina, 44
Sassamans, 86-7
Sayette, Lord of 150
Sednaya, 26

Seif ad Dania 32-3-37 112 Seleucids, the, 32, 08-71 81, 87 Sennar, 44 Septimus Severus, 91 Sergiopolis 100-4 Sergius, St, 99, 100, 102 Severus Patriarch of Antioch 11 Sheizar, 155, 156 Shir d Wellan CI Sidon 41 43-7, 147, 174 176, 178 192 Stege of astle, 145-9 Softer Lattle of 143 Simeon Stylites 265 6 100 to, 112-13, 119 his basilica, 198 imitators 136 7 SK ing on Mount Lebanon, 203-4 Solomon, 43 Sc er la 77 48 80 88 Sjormarket 34 S Spines the 55 0 Springs of Adonla, 55 Stanla pe Lady Huster, 2 3 173. 170-80 Strata Diocletima, 74 140 Saez Canal, 33 5 kma 136 7 Nuks of Aleppo 34 Schenn 131 133 Sura, 93, 100, 140 Swinton, 45 Syria batticheld, 4-5 in modern times, 205-23 in seventeenth and califecuth centuries, 272-84 locks East or West, 6-7 mixed population, 208-9 monuments, 4 strangeness, 1 7 variety, 6

TACITUS, 203 Tadmor (Palmyra), 85

Tamerlane, 15-16, 23, 172 Tancred, 170 Tartus, 52, 57 Tekkiyeh, the, 16, 18 Telanissus, 105, 113 Tel el Amarna Tablets, 43 Templars, Order of the, 53, 148, 150, 159-60, 165 Terib, 107 Thapsacus, 03 Theodoret of Tyre, 106 Decodosius, 67, 106, 201 Tobacco, 208 Tortosa, 147-51, 160, 173 Tours, battle of, 131 Tower of London, 162 Tower of the Snails, 54-5 Tower, wooden, 160 Trajan, 74, 79, 85, 93 Transit Company, The, 138 Travellers in Syria, 170-8 Trebuchet, 167 Trilithon, the, 57 Tripoli, 147, 150, 158, 173, 219 Turkish baths, 30-1, 190 Turks in Syria, 4, 172-4, 179, 181-182, 188, 190, 192-4, 215, 221 Tyre, 40-4, 47-8, 149, 170, 173

ULPIAN, 11 Umayyads, the, 15, 17-18, 101, 129-36 Usamah Ibn-Munqid, 156

VABALLATH, 86 Valle, Pietro della, 138 Venetian merchants, 174–6 Verney, John, 174 Vespasian, 91 Volney, 176

Walid II, 133, 136
Walid II, 133-4, 136
Warburton, 23-4, 189
West on Syria, influence of, 4, 6,
211-23
Wilhelm, Kaiser, 202
William the Conqueror, 162
William of Tyre, 104
Wood's Ruins of Palmyra, 82, 176
Writing, art of, 45-6

XENOPHON, 93

YAGOT, 101 Yazid of Wines, 133-5

ZALEBIYAH, 98 Zenobia, 86, 86n., 87, 97-8, 177 Zeugma, 93

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY. NEW DELHI ISSUE POGGE.

Catalogue No. \$15.69 /Fed-3913

Author-Fedden, Robin.

Title Syria: historical apple-

| Portower No. | Date of Issue | Date of Return |
|--------------|---------------|----------------|
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               |                |

P. T. O.



## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, NEW DELHI

Morrowers record.

Catalogue No. \$15.65/Fed-3013

Author Fedden, Robin.

Title - Syria: historical appre-

| Fortower No. | Date of Issue | Date of Return |
|--------------|---------------|----------------|
|              |               |                |
|              |               |                |
|              |               | -              |
|              |               | -              |
|              | -             |                |

P. T. O.

